



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فالأفالية

بنتيام الركتورعبر كليم محمود



# بسلم سأسارتم أارحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين



البائب الأول بين يدى فَ اَدُرُونِي أَذَكُ مُ مُ



### اجمسال

#### في بيان الطريق إلى الله

بقول الله تعالى فى سورة الزمر – تلك السورة التى أخرج اللسائق عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرو ها كل ليلة : –

( قُلْ يَا عِبَادَى الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحيم ﴾

وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛

وما أحب أن لى الدنبا وما فها مهذه الآية ،

وقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » الآية ... »

وجاء رجل ۔ كما ورد فى مسند الإمام أحمد ۔ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . شيخ كبير يدعم على عصاله فقال :

يا رسول الله : إن لى غدرات وفجرات فهل يغفر لى ؟

فقال صلى الله عليه و سلم :

وألست تشهد أن لا إله إلا الله ؟

قال: بلي واشهد أنك رسول الله .

قال صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك غدراتك و فجراتك و إن الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يفتح أبواب مغفر له ورحمته على مصاريعها، إنه يرجى عباده حتى لا ييأس أحد من رحمته

«إِنَّهُ لَا يَيْنَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ، ، « إِنَّهُ لَا يَيْنَأُسُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ».

والجو الإسلامي كله مفعم بفتح أبواب المغفرة والرحمة ...

فالحج المبرور مثلا يخرج الإنسان من ذنوبه ، حتى يصبح فى البراءة منها ، كيوم ولدته أمه ر

ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، والإسلام بجب ما قبله م

وهذه الآيات الكريمة من سورة الزمر ، تبدأ ببيان رحمة الله الواسعة ، ومغفرته الشاملة ، ثم تأخذ في رسم الطريق لذلك ، فيقول الله سبحانه ؛

« وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُم ، وأَسْلِمُوا لَهُ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ اللهُ اللهُ عَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ اللهُ العَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ، .

والطريق إذن إلى مغفرة الله ورحمته إنما هو التوبة الحالصة النصوح ، و هى الإنابة إلى الله سبحانه ، أى التوبة فى أسمى درجاتها ، وإسلام الوجه لله سبحانه .

وبعد أن يبرأ الإنسان من ذنوبه ترسم له الآية التي تتلو ذلك طريقه:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ، وِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ .

وأُحسن ما أُنزل إِلينا من ربنا هو القرآن الحكيم - إنه : ((يَهُدى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ )

. وهو مهيمن على غيره ، مبين للحق فيما يختلف فيه أهل الكتب السماوية «

ثم يتلو ذلك آيات ثلاث تبين موقف الإنسان الذي لم يتب ، أو الذي تاب ولم يتبع :

"أَنْ تَقُولَ نَفْسَ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَافَرَ طُتُ فَى جَنْبِ الله وَإِنْ كُنْت مِنَ كُنْت مِنَ الساخِرِيس . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَن الله هذابِي لَكُنْت مِنَ المُتَّقِين.

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ ١.

وكل ذلك لا يجدى ، والرد عليه حاسم من قبل الله سبخانه الحكيم العليم :

و بَلَى : قَدْ جَاءَتْكَ آبَاتِى فَكَذَّبتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِين ،

ويبين الله حالة هؤلاء يوم القيامة :

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ، أَلَيْسَ فَ جَهَنَّمَ مَثْوُكَ لِلْمُتَكَبِّرِين ، .

لا شك أن فيها مثوى للمتكبرين ، مثوى نختلف ويتفاوت باختلاف درجاتهم في الكبرياء والمعاصي وتفاوتهم فيها .

و يختم الله سبحانه هذه الآيات التي قرسم المنهج وتبين المآل والمصير ، ببيان مآل ومصير الذين تابوا واتبعوا أحسن ما أنزل الهيم من ربهم ، فيقول سحانه ؛

وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتقوا بِمَفَازَتِهمْ ، لا يَمَسُّهُمْ السُّومُ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ..

## مسئولية

يقول الله تعالى :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

وهذه الآية الكريمة يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأنها «الجامعة الفاذة »

ذلك أنها عامة شاملة ، وأنها عميقة دقيقة ۽

ولقد روى الإمام أحمد ، عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق آنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هاتين الآيتين .:. فلما سمعها قال : «حسى ، لا أبالى أن لا أسمع غيرهما».

والآيتان تحددان المسئولية تحديد آ لا ليس فيه ، والجزاء ، مرتب على المسئولية :

" فان عمل الشخص الحبر فان جزاءه يكون الحبر

أما إذا عمل الشر فالشر جزاؤه

ويقول الله سحاله :

المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ فَلَا تُظلَمُ نَفْسُ
 مُسِيثًا ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبةٍ من خَرْدَل أَنَيْنَا بها ، وكفى بِنَا حَاسِين ،

والقُرآن الكريم في هذا الموضوع يبين أنه 1

﴿ لَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾ . ويفيد أنه :

«لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىَ » .

وقد أبان القرآن الكريم عاقبة عمل الخير ، وعاقبة عمل الشر ، يقول الله تعالى في جانب الخبر :

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُوَ مُؤْوِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ».

وفى هذه الآية الكريمة ... رتب الله سبحانه جنة السعادة على العمل الصالح الذي يقوم على الإيمان :

وهذه السعادة التي عبر الله سبَّحانه عنها بالحياة الطيبة ، إنما هي سعادة في هذه الدنيا ، يعقُّمها سعادة أخروية و

وذلك ما عبر اللهُ عنه بقوله في الآية 🕽

«ولنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا مِعْمَلُونَ » أَى ؛ ونتيجة العمل الصالح ليس حما أن تكون تالية له ، فقد تكون في أثنائه :

فتكون فى أثناء العمل طمأنينة نفس ، وراحة بال ، وهدو. فممسر .

وَيَلْكُرُ الله سبحانه فواس الحير ، ومها قانون التقوى فيقول تعالى :

« وَمَنْ يَتُنِي اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُزُقُه مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسَب ،

فالنقوى مؤدية إلى الفرج ، والخروج من المآزق والشدائد ، ويذكر الله سبحانه قانون التقوى أيضاً في صورة أخرى فيقول ، «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ ، مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، .

والتقوى إذاً ــ وهى عمل صالح خالص لوجه الله ــ تفيد بالنسبة للفرد ، وتفيد بالنسبة للقرى والجماعات ،

أما الشر فان له قوانينه أيضاً التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ، يقول سبحانه ؛

« وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، .

والويل : هو الحسران وعدم الفلاح ۽

إنه يصيب كل مطفف عنه إنه يصيب الذي يزيد إذا أخذ ه وينقص إذا أعطى ه ويصيب بالمثل كل مطفف ه

إن الموظف مطفف إذا لم يود حق الوظيفة على مايلبغى ، والمدرس مطفف إذا لم يقم بتربية الأمانات التي وكلت إليه كما يجب ، والعامل مطفف إذا لم يتقن عمله ،

وما من شك فى أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ، والصانع مطفف إذا لم يوف بما عهد إليه ، والتلميذ مطفف إذا لم يؤد واجب الدراسة على الوجه الأكمل ،

وكل مطفف فجزاؤه الحسران والعذاب

وبعد:

فقد يتساءل إنسان عن أمور الخير حتى يتبعها ، وعن أمور الشر حتى بجتنبها ؟

والأمران حددهما الله تعالى فى كتابه الكريم ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته الشريفة .

فاذا اتبع المؤمن بحكم إيمانه ما أمر الله به ، واجتنب ما نهى الله عنه فقد اعتصم بالله :

﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

#### لا يأس

يقول الله تعالى :

« وَهُوَ الَّذِي يُذَرِّلُ الغَنْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الَولِيُ الْحَميد » . . .

إن من علامات صدق الإيمان الثقة المطاقمة فى الله سيحانه وتعالى ، فى رأفته ، فى عدالته ، فى لطفه ، فى عنايته بالمؤمن ، ورعايته له .

الثقة برحمة الله وفرجه حتى ولو كانتكل الشواهد تدل على أن لا أمل ، ولو كانتكل الظروف تشعر بالضيق .

والآية الكريمة التي نحن بصددها تشرح ذلك في إيجاز واضح ، وفي جال بليغ ، إنه سبحانه ينزل الغيث في الوقت الذي يظن المحتاجون أن لا أمل في قطرة ماء ، وينشر رحمته في الأجواء البائسة القانطة ، فينقلب الجدب خضرة يانعة ، ويصير القحط روضات وجنات ، وذلك أن من صفاته سبحانه أنه ولي للمومن ، ، حميد في جميع تصرفاته .

إنه يتولى برحمته من حقق العبودية ، وأفعاله سمحانه حميدة دائماً لأنه سبحانه حميد .

وهذه الصورة من الإيمان الواثق بفرج الله ورحمته هي التي عبر عنها سيدنا يعقوب عليه السلام قائلا لبنيه : ه يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ بُوسُفَ وَأَخيه ، وَلَا تَيْأَشُوا مِنْ رَوْح ِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُون ، .

وهى التى تجعل المؤمنين يلجأون إلى الله دائماً بالدعاء والتضرع فيستجيب الله لهم كلما أخلصوا وجههم له :

و إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ، .

و وَإِذَا مَسَأَلَكَ عَبَادى عَنَى فَإِنِّى قَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَشْمَجِيبُوا لِى ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي ، .

والله الرحيم هو اللدى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء . وصلة الله سبحانه وتعالى بالإنسان صلة رحمة ورأفة ج

ورحمته سبحانه وتعالى تتجلى فى كل ما أسداه سبحانه لعباده من هذه النعم المادية التي لا تحصى :

﴿ وَإِنْ تُعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ .

ولكنها تنجلى فى أجمل مظاهرها فى قواعد الهَداية التى أحما الله لعباده ، والتى يدور علمها درجة سموهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، وهى نعمة منبثقة رأسا من رحمة الله عبر يقول سبحانه ،

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمين ﴾ .

ويقول صلوات الله وملامه عليه ۽

ه إنما أنا رحمة مهداة ».

ورحمة الله فى الهداية أجلى عند أولى الألباب من رحمته فى النعم المادية وذلك أن رحمته فى الهداية نتيجتها لمن يتبعونها الأمن والطمأنينة والرضا والسكينة - -

وهذه الأمور هي السعادة التي يسعى لها من وفقهم الله للسير على هداه .

وهداية الله إذا تبعها الأفراد سعدوا فى دنياهم وأخراهم ، وإذا تبعها الجماعات أمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وعاشوا أعزة بالله وبدينهم :

وهداية الله للأفراد ليست آراء تخطىء وتصيب ، وليست قوانين تظهر التجربة الخطأ فيها والصواب .

وإنما هي العصمة الكاملة ، لأنها تنزيل من حكيم خبير ..

وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لكل من يلتزمها أن يشمله برعايته ، فلا يقع فى غمرة الحزن والحوف ، وإنما يسير فى نور من توفيق الله ، وفى أمن من حمايته ،

و أَلَا إِنَّ أَوْلِيمَا اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ .
 آمَنُوا وكانوا يَتَّقُون ، لهُمُ البُشْرَى فى الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الاخِرَةِ
 لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ » . .

و بعد :

فإن الله صبحانه وتعالى صمى نفسه بالرحمن ، وسمى نفسه بالرحم ، وسمى نفسه بالرحيم ، وأمرنا أن نستفتح أعمالنا ب و بسم الله الرحمن الرحم ، ، وإن من رحمة الإنسان بنفسه أن بلجأ إلى رحمة الله الكبرى ، وهى هديه سبحانه ، فيستظل فى ظل دوحها النضرة وهى القرآن الكريم فينعم من وراء ذلك بمرضاة الله ومحمايته ،

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبِهِ ، .

## النجيء الى الله

يقول الله تعالى ٦

ويا أيها النّاسُ أنتُم الفُقْرَاءُ إِلَى اللهِ، واللهُ هُوَ الغَنبِيُّ الحَميد، إِن من أجمل ما يفسر هذه الآية الكريمة الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، والذي كان أبو إدريس الحولاني رضي الله عنه يرويه كثيراً، وكان حيماً يرويه بجثو رضي الله عنه على ركبتيه إحتراماً وتقديساً الحديث، وثم يبدأ في ذكره:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال :

باعبادی انی حرمت الظلم علی نفسی ، وجعلته بینکم محرماً ، فلا تظالموا .

ياعدادى: كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم .

ياعبادى : كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعمونى أطعمكم ،

باعبادى: كلكم عار إلا من كسوئه ، فاستكسوني أكسكم ،

باعبادى: إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً . فاستغفرونى أغفر لكم .

یاعبادی: انکم لن تبلغوا صری فتضرونی ، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی ـ پاعبادی: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .

یاعبادی: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفج قلب دجل و احد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً .

ياعبادى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعبد واح فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما بقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر .

ياعبادى: إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجا خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » ، وما من شك فى أن الإنسان - فى كل أحواله - فقير إلى الله ؛ إنه فقير إلى الله فقراً مطلقاً فى الناحية المادية على إختلاف أنواعها ؛

« فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَّا ضَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ، ثُمُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ، وَعِنَبًّا وَقَضْبَا ، وَزَيْتُونَا وَنَحْدُنَا وَنَحْدُنَا وَنَحْدُنَا ، وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ، مَتَاعًا لَكُمْ ولأَنْعَامِكُمْ » .
 وَنَحْلا ، وَحَدَائِقَ غُلْبًا ، وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ، مَتَاعًا لَكُمْ ولأَنْعَامِكُمْ » .

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ مَا تَحْرُثُونَ ، أَأَنْتُمَ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَارِغُونَ ،
 لُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خَطَامًا ، .

و أَقْرَأَيْتُمْ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الدُّزْنِ
 أَمْ نَحْنُ المُنْزِلُونَ ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْمَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ، .

والإنسان فقير إلى الله فى هدايته الروحية :

وإننا لنر ددكل يوم مرات عدة ؛

« اهْدنَا الصِّرَاطَ، المُسْتَقِيم ، صراطَ، الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِين » .

والذين أنعم الله عليهم هم الذين اتبعوا هديه ، وعملوا به ، والتزموه ...

وهدى الله سبحانه وتعالى يتضمنه القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة م

وإذا كان فقر الإنسان إلى الله فى الجانب المادى فقراً مطلقاً فإن فقره إلى الله فى الجانب الروحى فقر مطلق أيضاً ،

وبعدة

فيقول صاحب كتاب التحبير ؛

و وإغناء الله عباده على قسمين ؛

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله وهم العوام ــ وهو غنى مجازى ــ ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله وهم الحواص ــ وهو الغنى الحقيقى ــ لأن إحتياج الحلق إلى همة صاحب الحال ، أكثر من إحتياجهم إلى لقمة صاحب المال . .

# قد أفلح من زكاها

يقول الله تعالى ؛

« لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُهِ

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ، ويُزَكِّهِمْ ، ويُعَلِّمُهُم الكتَابِ والحكما
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُبِينٍ » .

وتزكية النفس : هي ما يريد الدين تحقيقه في هذا العالم ، وير تحقيقه لأجل غايات شتى :

أولها: أن تزكية النفس كمال إنساني ، وسمو روحي ، و يتأتى هذا الكمال إلا إذا اتخذ الإنسان الطريق السليم .

والطريق السليم للكمال أو التزكية ليس نتيجة إختراع بشرى أو إبتداع ذهني ، أو رسم إنساني .

فالعقول تختلف وتتعارض - وإنما هو من رسم العزيز الحكيم ,
 وقد رسمه الله سبحانه في كتابه العزيز وبينه في محكم تنزيله مفصلا
 واضحاً لا ليس فيه .

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تطبيقياً لهذا الرسم الإلهي المتزكية : لقد كان خلقه القرآن .

وإذا كانت تزكية النفس كمالا إنسانيا بالنسبة للفرد ، فأنها جوهر العوامل فى إستقرار المجتمع ، وبين ربوع الوطن ، وهذا هدف ثان من أهداف التزكية .

ومما لا شك فيه أنه كلما زادت نسبة التزكية فى مجتمع ما ، كلما كان الأفراد فى طمأنينة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وكلما كانوا بذلك فى محيط من السعادة أكمل وأتم ، وكان مجتمعهم من المحتمعات التى يغبطون عليها .

والهدث الثالث من أهداف التزكية إنما هو النجاة بل النعيم في الآخرة . -

يقول سبحانه ؛

« جَنَّاتَ عَدْن تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكً 
 ﴿ جَزَا اللهِ مَنْ تَزكي » .

وسهيل هذه التزكية الأصيل ه وأساسها الراسخ ه إنما هو الإيمان النقيني الذي يسلم في ثقة القياد إلى الله ه ويلقى بنفسه في ثقة وغبطة تحت الراية الإلهية يستظل بظلها ه ويحملها ه ويرفعها ترفرف على الآخرين لينضووا تحت لوائها : أي أنه يؤمن ويبشر بالإيمان وينشره ه آمراً بالمعروف ـ أي الخير والفضيلة ـ ناهياً عن المنكر ـ أي الشر والرذيلة ـ .

فاذا ما توفر الإيمان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أدى ذلك إلى صلاح الفرد ، وصلاح المحتمع ، والفوز فى الآخرة .

والخطوة الأولى في طريق تحقيق الإيمان تحقيقاً صادقاً ، والخطوة الأولى في سبيل تزكية النفس ، إنما هي الإنجاه إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح ، التوبة التي تفصل بين عهدين :

عهد ليس فيه صلح مع الله سبحانه .

وعهد فيه الصلح مع الله تعالى ـ

والتوبة الحالصة النصوح تضع الإنسان مباشرة فى مرتبة البراءة ، إنها تغسل الذنوب ، وتطهر النفس ، فتصبح صحيفة الإنسان بيضاء ناصعة ، معدة لآن تكتّب فها الأعمال الصالحة .

و بعد ۽

فان التوبة الخالصة النصوح الرية بالمعانى ، فهى تتضمن ؛ العزم المصمم على إخلاص العمل لله ، إنها تتضمن ننى الشرك الظاهر والخنى .

وتتضمن ؛

العزم المصمم على العمل الصالح ، على التقوى ، على طيب المطعم ، على تحقيق ما يرضى الله ، والابتعاد عما يغضبه .

ومن أجل ذلك كله يقول الله تعالى ع

« إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ .

# ان الله يحب التوابين

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

و أنا بني التوبة » -

والواقع أن الطريق إلى الحق الذى أرسل الله به رسوله إنما يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح .

. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش فى جو من التوبة مستمر ه ولقد روى عنه أنه كان يقول ما معناه :

ويا أيها الناس: توبوا إلى الله واستغفروه فانى أتوب إليه وأستغفره فى اليوم مائة مرة ..

وما كانت توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذئب ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم ،

وما كانت توبته صلى الله عليه وسلم عن غفلة ، كلا وحاشاه صلوات اللهوسلامه عليه ، وإنما كانت توبته توبة عبادة ، وتوبة عبودية ، وكان يكثر منها ومن أجل ذلك كان يكثر منها عبادة وعبودية ، وكان يكثر منها ليكون في داخل الإطار الذي رسمه الله سبحانه وتعالى بقوله ،

« إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينِ».

والتوابون: هم الذين يكثرون من التوبة ..

وللتوبة الصادقة خصائص :

إنها أولا تخرج حظ الشيطان من القلب فيصبح طاهرآ بريئاً من كل دنس ، وهذا هو المغزى العميق من وراء الجدل والماراة في حادث شق الصدر ، وما من شك في أن المغزى الذي نأخذه من شق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه هو الطهارة الكاملة للصدر،

ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بواكبر حياته مطهراً نقياً وأول خصائص التوبة إذا إنما هي الطهارة والبراءة التامة .

وإذا أخذنا شق الصدر بالنسبة للرسول صَلَى الله عليه وسلم مثابة التوبة بالنسبة لنا فاننا نقول:

إن من خصائص التوبة حينا تتكمرر فى صدق وإخلاص أن تملأ القلب سكينة ، لأن الإنسان بالهوبة الصاهقة يلقى بنفسه فى الرحاب الإلهى فيسكن إلى الله وكفى بالله هادياً وكفى بالله نصيراً ،

إنه بالتوبة – وهي نوع من اللجأ إلى الله ، والتضرع إليه ، والإنابة – يسلم الأمر إلى الله .

وفى التوبة تسليم ، وفى التوبة توحيد ، وفى التوبة توكل على الله ، فيمتلىء القلب سكينة .

وإذا كانت الأحاديث النبوية الشريفة تقول عن شق الصدر في المرة الأولى:

« إن الملكين استخرجا حظ الشيطان من القلب الشريف » فإنها تقول عن شق الصدر في المرة الثانية :

« إن الملكين ملآ قلبه الشريف سكينة » .

وتتكرر التوبة فتصل إلى ما عبرت عنه الأحاديث الشريفة عن شق الصدر الشريف فى المرة الثالثة وذلك أن الملكين ملآ القلب الشريف حكمة .

وكذلك الأمر في التوبة إذا دامت ...

ثم إنها إذا تكررت انتهت بحب الله للعبد المكثر من التوبة ، وإن الله بحب التوابين ، ...

وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنا بنى التوبة » معناها في النهاية ؛

أنا النبي الذي أتيت راسها للطريق الذي يسير بالإنسان في خطى منتظمة رتيبة إلى استخراج حظ الشيطان من القلب ، ثم إلى امتلاء القلب حكمة ، ثم إلى حب القلب سكيفة ، ثم إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده التائب ،

#### وأما بعد ۽

فإن من طرائف العقول المستبصرة ما رواه صاحب كتاب الشامل ونقله عنه الإمام ابن كثير فى تفسيره من أن أعرابياً جاء إلى الضريح النبوى الشريف وقال: السلام عليك يارسول الله ، لقد قال الله فى كتابه العزيز:

« ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجلوا الله تواباً رحيا » -

وقد جئتك مستغفرا لذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشأ يقول :

يا خبر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي ، وكان جالساً بالقرب منه رجل صالح يسمع كلامه ، فأخذته سنة من النوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول له:

« إلحق بالأعرابي فيشره بأن الله قد غفر له » ..

## اياك نعبد واياك نستعين

يقول الله تعالى في سورة الفاتحة :

« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين »

روى الإمام ابن كثير عن بعض السلف قوله :

« إن الفاتحة سر القرآن ، وسرها هذه الكلمة :

« إياك نعبد وإياك نستعين »

فالأول: أى قوله تعالى ؛

« إياك نعبد»: تبرؤ من الشرك ،

والثانى : أى قوله تعالى :

« وإياك نستعين » تبرؤ من الحول والقوة ، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل ، وهذا المعنى ورد فى كثير من آيات القرآن ....
منها قوله تعالى :

« فاعبده وتوكل عليه » 🚕

وهذه الكلمة القرآنية قد قدم الله سبحانه وتعالى لها بما بعتبر أساساً ومبرراً بقوله سبحانه وتعالى :

 « وَاللّٰهِ غَيْبُ السَّمْواتِ والْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ 

 فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون 

والله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله عَلَيْكِيْدُ قائلًا له ؛

« قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَلْنَا »

ويقول سبحانه 1

« رَبُّ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاإِلَهَ إِلَّا هو فَاتَّخِنْهُ وَكِيلا ، وما من شك في أن الآية الكريمة ،

« إياك نعبد وإياك نستعىن »

تعنى عناية واضحة وجوب إخلاص العبادة لله وحده ، ووجوب قصر الاستعانة على الله وحده .

والقرآن يوضح بما لا مزيد عليه أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتصرف فى الميسير من أمر الكون وفى العظيم منه:

« قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ . تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وِتَنْزِعُ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيلِكَ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ ، بِيلِكَ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ ، بِيلِكَ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ ، بِيلِكِكَ المَنْدِ ، وَتُذِير »
 الخَيْر ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير »

وهو سبحانه كما مملك السهاوات والأرض وكما بمسكهما أن تزولا:

« وَلَثِنْ زَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ »

فإنه علك كل جزيئة من جزئيات العالم:

إنه عملك البصر فى العين ، و بملك السمع فى الأذن كما بملك العين والأذن وعملك السمرار الجاه عند دوى الجاه ، ولو شاء سبحانه لأزال ذلك كله ومنع استمراره د

إن قوله تعالى :

فليحقق العبودية له سيحانه:

« وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمر كُلُّه » عام شامل : ﴿ وَمِن أَجِل ذلك ؛

فإن العبادة بجب أن تكون خالصة له ، وإن الاستعانة بجب أن تتمحص له ولقد رسم . سبحانه الوسيلة الصحيحة للاستعانة به المشمرة : إنها إخلاص العبادة له ... فن أحب أن يكون الله سلحانه و تعالى معه بالتوفيق والتيسير والعون ... من أحب أن يستجيب الله له

فإياك نعبد: وسيلة لتحقيق «وإياك نستعين »

وفى حديث قدسى وواه الامام البخارى توضيح لذلك بقول رسول الله ملى الله والله عن ربه « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى باللوافل حتى أحبه ،

فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته، ولئن إستعاذبي الأعيدنه ..

وهذا الحديث الشريف يبين فى وضوح أن أحب شىء يتقرب به الإنسان إلى الله إنما هو أداء ما افترضه الله عليه ، وأن الإكثار من النوافل مع أداء الفرائض وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده .

وإذا أحب الله إنساناً كان معه بالتوفيق والهداية والتيسير ، واستجاب له إذا سأل ، وأعاذه إذا إستعاذ ..

و بعد ۽

فإن ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾ هي : تحقيق للإيمان الصحب والتقوى الصادقة ، أي أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه .

والله تعالى يقول ؛

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لانْحُوْفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَّ اللَّهِ الْبَشْرَى فِي الحَيَاةِ اللَّنْيَا وَفِ النَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون ، لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ اللَّنْيَا وَفِ الْآخِرة ، لَا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هو الفَوْزُ الْعَظِيمُ ،

# اهدنا الصراط المستقيم

يقول تعالى في سورة الفاتحة :

« اهْدِنَا الصِّرَاطَ، المُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ، الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، هَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين » .

والصراط المستقيم هو صراط الله الذى رسمه سبحانه فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم .. لقد رسمه الله سبحانه مهجاً ووسيلة، ورسمه مبادئ وقواعد ، ورسمه غايات وأهدافاً ،

ونحن بهذه الآية الكرعة نتجه إلى الله سبحانه ، ندعوه أن بهدينا إلى صراطه المستقيم وذلك أنه لا يهدى إليه إلا هو : يقول سبحانه في حديث قدسى : « يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم » »

إن الهداية من الله سبحانه ، وإن من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له وإذا هدى الإنسان إلى الصراط المستقيم فقد فاز بالحير الذى أحبه الله للإنسان كاملا غير منقوص ..

والصراط المستقيم هو الإيمان الصادق ، الإيمان الاتباعى :

أى الإيمان الذى تتحكم فيه التعاليم الإلهية تحكما تاما ، ويسير فى إطارها راضيا مستسلماً مسلماً ؛

ا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُحَكِّمُوكَ فِيمَا شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيما ».

إن المؤمن لا يؤمن حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في في أمور عقيدته ، وفي أمور أخلاقه ، وفي أمور تشريعه ،

وحنى يتقبل ذلك فى سكينة وإطمئنان وغبطة 🕷

ويصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فيقول :

« إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِ شُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَ مَسِيلِ اللهِ ، أُولَئِكَ هُمُ الصادِقُونَ » .

وهذا الوصف للموممنين يتناول وصف الأساس القلبي :

إنه إعمان لا ريب فيه ...

ويتناول الأثر والمظهر ؛

إنه الجهاد في سبيل ما آمن به: جهاد النفس ، وجهاد المال ، جهاد نجميع أقطار النفس ، وجِهاد بكل ما تملك .

وهذه الآية الكريمة تعتبر مقياساً صادقاً لكل من أراد أن ينبين حقيقة إعانه .

والصراط المستقيم غايته ونهايته التي يؤدى إليها إنما هي الله سبحانه وتعالى ... وقد حددها سبحانه بقوله :

« وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى » .

وليس دون الله منهي للمؤمن .

وغاية المؤمن – كل غايته – إنما هي الله سيحانه وتعالى ... ويبتدىء السير إلى الله بالتوبة الحالصة النصوح ، والتوبة الحالصة

النصوح هي أول خطوة على الصراط المستقيم ، والله سبحائه وتعالى يقول :

« وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ويقول سبحانه في جديث قدسي :

ياعبادى : إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب حميعاً فاستغفرونى أغفر لكم » .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ــ فيما رواه الإمام البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه : ــ

﴿ وَاللَّهَ إِنْ لَاسْتَغْفَرِ اللَّهُ وَأَتُوبِ إِلَيْهُ فَى الْيُومُ آكْثَرَ مَنَ سَبَعَيْنَ مَرَةً ﴾ ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن الأغر بن بسار رضي الله عنه : ـــ

« يا أيها الناس : توبوا إلى الله واستغفروه ، فإنى أتوب فى اليوم ماثة مرة » .

والصراط المستقيم إذن : يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح ، وليس له دون الله منتهي ر

والله سبحانه وتعالى يصف المومنين مبيناً خطواتهم فى الطريق إلى الله ، أو مبيناً الطريق نفسه فى تساميه وتدرجه ، فيقول سبحانه فى وصفهم :

التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ
 الآمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ والنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ».

ثم هِنِّتُمُ الله سبحانه وتعالى هذا الوصف بقوله سبحانه :

« وَبَشرِ المُؤمِنِينَ » .

و بعد :

فإن قول الله سيحانه وتعالى :

« وَبَشرِ الْمُؤمِنِينِ » .

لا محده حدود ، ولا يقيده قيود ، فالپشرى مطلقة ؛

إنها بشرى الله لهم بالنجاة وبالفوز في الدنيا والآخرة .

# صراط الله

يقول الله تعالى :

« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُون » وصم اط الله أساسه وجوهره إنما هو التوحيد .

إن التوحيد هو أساس صراط الله الذي لا يقيده زمن ، ولا بحده مكان ، ومن أجل ذلك كان الأساس في دعوة جميع الأنپياء والرسل ؛

يقول تعالى :

«وَإِلَى عَاد أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم ِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرهُ » ويقول سبحانه 1

«وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ » .

ويعمم الله سبحانه وتعالى الحكم تعمياً ، ويجعله شاملا شمولاً مطلقاً فيقول :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ أَنَا فَاعْبُدُونِ »

وهكذا كان التوحيد دعوة حميع الأنهياء والرسلء

والتوحيد الذي هو جوهر الرسالات إنما هو التوحيد الشامل العام ...

أى توحيد الله سبحانه بالإلهية ، وتوحيده بالربوبية ، وتوحيده بالسيطرة والهيمنة على كل صغيرة وكبيرة :-

﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ ، تُؤْتِى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُلِلٌ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَلِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ » .

ولا يتأتى ــ والله مالك الملك ــ أن يسأل الإنسان غير الله ه أو أن يستعين بغيره ، وشعار المؤمنين الصادقين هو ،

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين ﴾ .

إن شعارهم:

إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم
 ر بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد
 عوا على أن بضروك بشيء لم يضروك إلا

بسيء فلم كتبه الله عليك » ...

ويوضح هذا الإمام القشيرى فيقول ا

إن الله تعالى مغن عباده بعضهم عن بعض ، لأن الحواثج – على الحقبقة – لا تكون إلا إليه ، فالمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ... فكيف علك ذلك لغيره ؟ ...

ولهذا قيل ۽

و تعلق الحلق بالحلق تعلق المسجون بالمسجون » وقيل الله وقيل الله من رفع حاجته إلى الله تعالى ، ثم رجع عن حاجته إليه إلى هيره ، ابتلاه بالحاجة إلى الحلق ثم نزع رحمته من قلومهم » ...

ومعنى التوحيد الحقيقي في النهاية :

أن يلقى الإنسان بقياده فى استسلام مطلق إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن خلص له وجهه إخلاصاً لا رياء فيه .

ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال ؛ 
﴿ إِنَّهُ الْإِخْلَاصِ ﴾ ...

ويقول سبحانه ۽

« أَلَا للهِ الدِّينُ الخَالِص » .

« فكل ما ليس خالصاً لوجهه لا يثيب عليه ، ولا يتقبله » مس ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء على اختلاف صوره شرك يحبط العمل مه

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام آحمد - « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَمُحَافُ عَلَى أُمَّتِى الشِّرْكُ الأَصْغَر » قالوا ؛ وما الشرك الأَصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم ؛

« إذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء »

والرياء مجموعة من الآثام تنزل بالإنسان إلى مستوى من الأخلاق غير كريم ، ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فى مختلف صوره ، من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم — فيا رواه البيهةى : --

« من صام برائی فقد أشرك ، ومن صلی برائی فقد أشرك ، ومن تصدق برائی فقد أشرك » رده

وبعد:

فإن كل عمل لا يراد به وجه الله شرك ه يثنافى مع التوحيد ه لا يتقبله الله ه ولا يثيب عليه م

والفيصل فى هذا هو ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف الذى يعتبر مبدأ هاماً من مبادىء الإسلام ؛ روى البخارى رضى الله عنه بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛

« إنما الأعمالُ بِالنَّيَّات ، وإنَّمَا لِكُلِّ امرِى مانوى ، فَمَنَّ كَانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته للنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه .

# وكفى بربك هاديا ونصيرا

يقول الله تعالى :

« أَلَيْسَ اللهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ، وَيُخَوِّقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَيُخَوِّقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلً ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلً ، أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي إِنْتِقَامٍ » .

إن الذي لا شك فيه ولا مراء هو: أن الله سبحانه كاف عبده الذي حقق العبودية له سبحانه ، والقرآن الكريم يستفيض في بيان قوانين الله سبحانه و تعالى في كفاية الله لعبده الذي استجاب له سبحانه و في أمور الدنيا بالمشي في مناكبها ، والسعى فيها ، والأكل من رزق الله ، وبالإنتشار في الأرض ، وابتغاء فضل الله ، وبتسخير ما سخر الله للإنسان من عوالمه الكثيرة .

ويستفيض القرآن مع ذلك ـ بل ومن قبل ذلك ومن بعده ـ في بيان قوانين الله لكفاية عبده الذي حقق العبودية في صلته به سبحانه ـ

وما من شك فى أن الصلة بالله على بساط العبودية ، هى أساس كل خير ، ومصدر كل توفيق ، وهى مناط السعادة فى الدنيا والآخرة ، وإن الخطأ البين الذى يقع بعض الناس فيه عادة إنما هو ظهم أن ثمار العبودية الصادقة إنما تتعلق بالآخرة فحسب ، وهم وما من شك فى أن العبودية الصادقة ثرية بالخير فى الآخرة وثمارها شهية فها ، ...

وما من ريب فى أن الآخرة خير وأبقى ، وفى أن أعظم الحبرات ــ على الإطلاق ــ هى أن يقابل الإنسان ربه وهو عنه راض :

« يوم تَبْيَضٌ وجُوهٌ وتَسوَدُّ وجُوهٌ »

« يَوْمَ لا ينفع مال ولا بَنُونَ ، إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ

سَلِيم »

« يَوْمَ يَفِرُّ المرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وأُمِّهِ وَأَبِيهِ »

ومع ذلك 1

فإن ثمار العبودية الصادقة تتحقق فى الدنيا قبل الآخرة ، وتبدأ العبودية الصادقة بالإستغفار ... فإذا ما أكثر الإنسان من الإستغفار كانت سعة الرزق ... يقول سبحانه على لسان نهيه نوح عليه السلام:

« اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْرَارًا ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبَنِينَ ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا » .

وإذا قرن الإستغفار بالتوبة زاد ذلك فى قوة الإنسان بل والجماعة - فضلا عن زيادته فى الرزق - يقول الله تعالى على لسان نهيه هود عليه السلام:

« ويَاقَوْم ِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ » .

على أن فى كثرة الاستغفار أمان من العداب فى هده الحياة الدنيا .. يقول تعالى 1

 « وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ » .

وإذا ما أكثر الإنسان من التوبة — والتوبة تُصْرع إلى الله وإنابة إليه — فإن الله يحبه .

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينِ ﴾

فإذا التزم الإنسان التقوى فإن الله سبحانه وتعالى بجعل له ؛ من كل ضيق فرجاً ، ومن كل هم مخرجاً ، ويرزقه من حيث لامحتسب ه

ويقول سبحانه ۽

« ومَنْ يتَّق الله يَجْعَلْ له مَخْرَجًا ويرزُقه من حيثُ لا يَحْتَسِب » فإذا ما توكل الإنسان على الله التوكل الصادق فإن الله حسبه ٥٠

**پ**قول سبحانه ۽

« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه »

فإذا ما كان الله حسبه فإن كل من دون الله لا قيمة له ۾ ۾ وكل تخويف بغيره لا وزن له . فالله هو وحده صاحب التصريف .. فمن يضلله فما له من هاد ، ومن يهده فما له من مضل .. وذلك أنه سبحانه عزيز لا غالب له ، ولا منافس ، ولا منازع .. وهو يمهل ولا يهمل الذين يفسدون في الأرض ، وبجاهرون الله بالمعصية :

إنه سبحانه ينتقم منهم:

« أليس الله بعزيز ذي انتقام » 🖟

وبعد : فيقول الله تعالى :

« قل اللهم مالك الملك ، توتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الحير ، إنك على كل شيء قدير » ،

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الباب الثان فساذكروني أذكر مم



#### فاذكرونى أذكركم :

أخرج الإمام البخارى ــرضى الله عنه ــ من حديث قتادة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بيرويه عن ربه ــ قال : قال الله عز وجل :

« یا ابن آدم ، إن ذكرتنی فی نفسك ذكرتك فی نفسی ، وإن ذكرتنی فی ملإ ذكرتنی فی ملا خبر منه ، ، وإن دنوت می شبراً دنوت منك ذراعاً ، وإن دنوت منی ذراعاً دنوت منك باعا ، وإن أثبتنی تمشی أتبتك هرولة » ه

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ـ فيما رواه الإمام أحمد وغير واحد من أصحاب الصحاح ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى :

ر أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملا خبر مهم، نفسه ذكرته فى ملا خبر مهم، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا ، وإن أنانى بمشى أتيته هرولة ..

وزاد الامام أحمد في آخره :

قال قتادة : والله أسرع بالمغفرة ...

وروى الطبرى باسناد حسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله جل ذكره :

« لايذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملاٍ من ملائكتي ، ولا يذكرني في ملاٍ إلا ذكرته في الملاٍ الأعلى » ...

فاذكروني أذكركم:

معنى « اذكرونى » : تذللوا لجلالى ..

أذكركم: أكشف الحجب عنكم ، وأفيض عليكم رحمتي وإحساني ، وأحبكم ، وأرفع ذكركم في الملإ الأعلى ... لما في الحديث ،

« من تقرب إلى شرراً تقربت منه ذراعاً ، (١) .

وفى الحديث أيضا :

و إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال له : با جبريل : إلى أحب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل وو ثم ينادى فى الساء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل الساء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض »(٢)

وهذا من جملة الثمرات المعجلة ...

وأما الموَّجلة فروْية وجه ربه الكريم ، ورفع الدرجات ، وعمر ذلك ، (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري .

<sup>(</sup>٢) مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) حاشية الصاوى على الجلالين ،

### فاذكروني أذكركم ا

ولقد حث الله سبحانه وتعالى على الذكر قال سبحانه :

واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول
 بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلن» .

وحث الله سبحانه وتعالى على الذُّكر الكثير فقال آمراً :

ه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكرة وأصيلا »

ووصف الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول المستنيرة التي رضي هنها لأنها اهتدت بهديه فقال سبحانه مادحا لهم :

ان فى خلق الساوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
 لأولى الألباب » .

الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السهاوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار به

وبنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ، وبنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر ، لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ه

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد » .

ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بصفات يرضى عنها اختتمها بقوله :

«والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظما ».

والأمر بالذكر كثير فى القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى ؛ « فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » • ويقول ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية ؛

«أى بالليل والنهار ، فى البر والبحر ، والسفر والحصر ، والغنى والمرض والصحة ، والسر والعلانية » ....

ويقول الله سبحانه وتعالى :

«ولذكر الله أكبر».

ويقول ابن عباس رضي الله عهما عن هذه الكلمة القرآلية الكرعة:

إن لها وجهان :

أحدهما : أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه سوالاً و الآخر : أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه س

والواقع :

أن الإنسان إذا تدبر الآيات القرآنية الواردة في الذكر فإئه عده تستغرق الأوقات والحالات هـ..

فأينها كان الإنسان وكيفها كان عليه هائمًا أن يكون ذاكراً لله سبحانه وتعالى . ولا يشغل ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان عن عمله : ولقد كان الكثير من كبار الصحابة من كبار التجار ولم يمنعهم ذلك عن أن يكونوا من كبار الذاكرين .

ولقد كان الكثير من كبار الذاكرين أصحاب حرف ومهن ... لقد كان منهم: «الخوّاص» ، «والخرّاز» ، و «الصّبّاغ» «والحصرى» ، و « الصيرف » ، « والقفّال » ، « والحصّاد » ، « والحراس » ، و « الفراء » ، و « المقرىء » . فضلا عن اشتغالهم الذى لا يفتر بتعليم المسلمين وهدايتهم .

« فاذكرونى أذكركم »

فضل الذكر:

ولقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً عن اللكر حاثاً ومادحاً وآمراً:

عن أبي هريرة رضى الله عنه – فيا رواه الإمام مسلم – قال ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة ، فو على جبل يقال له «حمدان» فقال ؛

سبروا : هذا حمدان سبق المفردون

قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟

قال: الذاكرون الله كثيراً .

وذكر هذا الحديث الترمذي وفيه ا

يا رسول الله : وما المفردون ؟

قال : المسهرون بذكر الله ، يضع الذكر عنهم أثقالم فيأتو الله يوم القيامة خفافاً ،

وكلمة «المفردون» – كما يذكر صاحب كتاب الترغيم والترهيب – بفتح الفاء وكسر الراء -

و « المستهترون » ــ بفتح التاءين هم المولعون بالذكر ، المداومو، عليه ، لا يبالون ما قيل فيهم ، ولا ما فعل بهم (١) -

وعن أين موسى رضى الله عنه — فيما رواه البخارى. — قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مثل الذي يذكر الله « ربه » ، والذي لا يذكر الله ، مثل الحج والميت ..

وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه ـ فيما رواه الحاكم باسناد صحيح ـ أن رجلا قال :

يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به ، قال :

« لا يزال لسانك رطباً من ذكر لله » 🛪

ويحدث الصحابي الجليل «معاذ بن جبل » رضى الله عنه فيقول — فيا رواه الطبراني وغيره : —

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب 🚛

« إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت :

أى الأعمال أحب إلى الله

قال:

« أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » •

ومن أحمل الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفسها ــ ووصاياه صلوات الله وسلامه عليه كلها حميلة نفيسة ــ وصيته لأم أنس(١) ، حينها قالت له :

«يا رسول الله چير أوصني » ...

قال ۽

« أهجرى المعاصى ، فانها أفضل الهجرة ، وحافظى على الفرائش قانها أفضل الجهاد ، وأكثرى من ذكر الله ، فانك لا تأتين بشيء أحب إليه من كثرة ذكره » ه

وإن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ،

« رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله » •

وروى البهتي في الشعب من حديث عمر بن الحطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل ت `

و من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ،،

<sup>(</sup>١) قال الطبراني 3 أم أنس هذه - يمني الثانية - ايست أم أنس بن مالك .

قال الإمام الصاوى :

﴿ وَيَنْبَغَى لَلْإِنْسَانَ أَنْ يُلْكُرُ اللَّهُ كَثْيِرًا ﴾ مِهِ ۚ لَقُولُهُ تَعَالَى ﴿

﴿ وَاللَّهُ كُورِينَ اللَّهُ كَثَيْرًا وَالذَّاكْرَاتُ أَعَدُ اللَّهُ لِهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظْمًا ﴾ \*

ولا يلتفت لواش ولا رقيب ، لقول السيد الحفي ، خطابا العارف بالله تعالى أستاذنا الدردير ،

یا مبتغی طرق آهل الله والتسلیك دع عنك آهل الهوی تسلم من التشكیك ان «اذكرونی» لرد المعترض یكفیك فاجعل سلاف الجلالة دائماً فی فیك

# أذكرونى أذكركم

### الاجتماع على الذكر:

روى الإمام مسلم ، رضى الله عنه ، عن معاوية رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ؛ ما أجلسكم ؟

جلسنا نلنكم الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا

قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟

قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك

قال : أما إنى لم استحلفكم شهمة لكم ، ولكنه أتانى جبرائيل فأخبرنى أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة .

وعن أتس بن مالك رضي الله عنه ــ فيا رواه البرملى وحسنه ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

﴿ إِذَا مُرَرَتُمُ بَرِيَاضُ الْجِنَةُ فَارْتَعُوا ﴾ ... قالوا ؛

وما رياض الجنة ؟

قال: حلَّق اللَّكو ،

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله هليه وسلم : وإن لله ملائكة يطوفون فى الطرق ــ يلتمسون أهل الذكر ــ فاذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا :

إ هلموا إلى حاجتكم ، فيحقونهم بأجنحتهم إلى الساء الدئيا.
 قال : فيسألهم رسهم وهو أعلم نهم ووه ما يقوله عبادى ؟

قال : يقولون : يسبحونك ، ويكيرونك ، ويحمدونك ويمجدونك »

قال : فيقول : على رأوني ؟

قال : فيقولون : لا والله يارب ما رأوك ..

قال : فيقول : كيف لو رأوني ؟

قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لل تصبيداً ، وأكثر لك تسبيجاً ،

قال : فيقول : فما يسألوني ؟

قال : يقولون : بِسأَلُونَكُ الْجِنَةُ عِ

قال : فيقول : وهل رأوها ؟

قال : يقولون : لا والله يارب ما زأوها ه

قال : فيقول : فكيف بهم لو رأوها ؟

قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة .

قال: قم يتعوذون ؟

قال : يقولون : يتعوذون من النار ه

قال : فيقول ؛ وهل رأوها ؟

قال : يقولون : لا والله ما رأوها يم

قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟

قال ؛ يقولون ؛ لو رأوها كانوا أشد منها فراراً ، وأشد لما هُافة ۽

قال : فيقول : أشهدكم أنى قد غفرت لمم .

قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ،

قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، (١)

وفى رواية مسلم : فيقول ا

ووله غفرت ، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ا

وعن أبى الدرداء ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1

و ليبعنن الله أقواماً يوم القبامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ ، تغبطهم الناس ، ليسوا بأنهياء ولا شهداء .

قال: فجثا أعرابي على ركبتيه فقال:

يا رسول الله: صقهم لنا نعرفهم ا

<sup>(</sup>۱) البخساري .

قال : هم المتحابون فی سبیل الله ، من قبائل شتی ، و بلاد ش خِتمعوں علی ذکر الله یذکرون »(۱) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه a عن رسول الله صا عليه وسلم قال :

« ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل ، لا يربدون إلا وجهه ، إلا ناداهم مناد من السهاء : أن قوموا مغفورا له قد بدلت سيئاتكم حسنات » (٢) ...

وعن أبى هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنهما ، أنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده »(٣)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ؛

قلت : يا رسول الله : ما غنيمة مجالس اللكر ؟

قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة (٤) و

<sup>(</sup>١) رواه العابر اني باسناد حسن..

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد .

<sup>(</sup>۳) رو اه مسلم والنَر مذی و ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) روراه احمد باسناد حسن.

ويقول الإمام النووى :

اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس فى حلق أهله ،
 وقد تظاهرت الأدلة على ذلك ، وسترد فى مواضيعها إن شاء الله ،
 ويكنى فى ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال ،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛

 د إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ، قالوا : وما رياض الجنة رسول الله ؟ ...

قال : « حلق الذكر » قان لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فاذا أتوا هلمهم حفوا بهم » عنه ا

روينا فى صحيح مسلم عن معاوية رضى الله عنه أنه قال ؛

و خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه ا
 فقال :

ما أجلسكم ؟

قالوا :

هلستا نذكر الله تعالى وتحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا بم قال :

آلله هده ما أجلسكم إلاذاك؟ أما إنى لم استحلفكم تهمة لكم ، ولكنه الله جبريل فأخبرنى أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة ، ...

وتى صحيح مسلم أيضاً عن أنى سعيد الحدرى وأنى هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  ( لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى ، إلا حفتهم الملائكة ، و في الرحمة ، و نزلت عليهم السكينة ، و ذكرهم الله فيمن عنده ، ،

وقال الإمام الصاوى :

(وهل الأفضل الذكر مع الناس ، أو الذكر في خلوة ؟) والحق التفصيل: وهو :

إن كان الإنسان ينشط وحده ، ولم يكن مدعوا من الله له الناس فالحلوة في حقه أفضل ، وإلا فلكره مع الناس أفضل :

إما لينشط ، أو لتقتدى الناس به ،

نسأل الله أنْ بجعلنا من أهل ذكره )(١) •

فاذكرونى أذكركم :

أنواع الذكر إ

ومن المعروف: أن الذكر على ضربين ا

ذكر اللسان ه

وذكر القلب ہ

(١) حاشية السارى و چ ١ و ص ١٣٠ .

فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب،

والتأثير لذكر القلب

يقول الإمام القشرى :

« فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه ، فهو الكامل فى وصڤه فى حال سلوكه » چ

ويقول الإمام الصاوى : --

و ولا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه ، فر مما ذكر مه غفلة بجر لذكر مع حضور ، لأنهم شهوا الذكر بقدح الزناد فلا يترك الإنسان القدح لعدم إيقاده من أول مرة مثلا ، بل يكرحتى يوقد ، فاذا ولع القلب نارت الأعضاء فلا يقدر الشيط على وسوسته ، لقوله تعالى :

﴿ إِنَّ النَّهِينَ اتَّقَوْا إِذًا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ النَّسِطَانِ تُذَكَّرُوا »

ومحفت العبادة على الأعضاء ، فلا يكون على الشخص كلة فيها هذ. قال العارف ؛

إذا رفع الحجاب فلا ملالة بتوفيق الإله ولا مشقة ويكنى الذاكر من الشرف ، قول الله تعالى في إلجديث القدسى ا

<sup>(</sup>١) الأعراف – آية ۽ ٢٠٠ ي .

وقوله تعالى:

« أنا جليس من ذكرني »(١)

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

ويقول الإمام النووى ؛

الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان :

و الأفضل منه ما كان بالقلب واللسان حميعاً ، فان اقتصر أحدهما فالقلب أفضل ، ثم لا ينبغى أن يترك الذكر باللسان مع القلم هعوفا من أن يظن به الرباء ، بل يذكر مهما حميعاً ويقصد وجه الله تعالى ، وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله ؛

و أن ترك العمل لأجل الناس رياء » •

ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس ، والاحتراز م تطرق ظنونهم الباطلة ، لانسد عليه أكثر أبواب الحر ، وضيع عم ، وليس هذا طريقة العارفين و

<sup>(</sup>۱) الحاكم بمعناه 4 بسفه صحيح وزوى أهمه وابن ماجه بسته صحيح نخا مع عبدى ما ذكرنى ... إلغ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال ، آية ه ي ساشية الصادي على الخادلين ، نهم ، ، مس ٩٣ ،

فاذكرونى أذكوكم:

أوقات الذكر :

وليس للذكر وقت معنن ؛

وذلك أن جميع الأوقات صالحة للذكر ، يقول تعالى ؛

اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ( يتخلف كل واحد الآخر ) لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ،

لقد جعل الله سبحانه حميع آناء الليل والنهار صالحة للذكر 1 يقول ابن عباس في قوله تعالى :

ه فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ ».

يقول ، أى : بالليل والنهار ، فى البر والبحر ، والسفر والحضر ، والغنى والفقر ، والمرض والصحة ، والسر والعلانية .

والآيات فى القرآن كثيرة تبين أن ذكر الله مستحب فى جميع الأمكنة والأزمنة .

ويقول صاحب الرسالة القشيرية في ذلك ؛

و ومن خصائص الذكر ؛ أنه غير مؤقت ، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله ، إما فرضاً ، وإما ندباً ، والصلاة : وإن كانت أشر ف العبادات فقد لا تجوز فى بعض الأوقات ، والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات .

قال الله تعالى :

« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ، وَيَتَفَكَّ فَى خَلْقِ بَهِمْ ، وَيَتَفَكَّ فَى خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْخَانَا فَى خَلْقِ السَّمْوَاتِ النَّادِ » .

كل هذا أدى بالإمام القشيرى إلى أن يقول معبراً عن ا الصادق:

« والذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى ، بل العمدة فى هذا الطريق ، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر »

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الماب الثالث صب بغ اليُزكر



# الفصل الأول الاستستعفار

#### الاستغفار:

ويبتدىء الذكر بالاستغفار:

وعن الإستغفار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه هبد الله بن عباس رضي الله عنهما :

« من لزم الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل فميق محرجاً ، ووزقه من حيث لا يحتسب »(١) .

ومن صيغ الإستغفار :

« رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ، (٢)

ومشها 1

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُمْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين ، .

ومنها ي

« اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، قاغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمي ، إنك أنت الغفور الرحيم ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) دواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبهيقى .

<sup>(</sup>٢) الأمراف - آية ، ٢٣ .

ويروى علقمة ويروى الأسود ، عن عبد الله بن مس رضى الله عنه ، أنه قال ؛

( ا فی کتاب الله عز وجل آیتان ، ما أذنب عبد ذنباً فقر واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تعالی له :

قوله تعالى :

﴿ وَالنَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُمَنهُمْ ﴾ ذَكَ الله ﴾ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا الله ﴾ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا الله ﴾ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا الله ﴾ وَيُصِرُوا عَلَى مَا خَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وقوله عز وجل 1

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ شُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يَجِدِ
 خَفُورًا رَجِيمًا ﴾ .

ولقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الإستغفار الحالص « من أكثر من الإستغفار جعل الله عز وجل له من كل فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا محتسب » ه و هذا الحديث الشريف يسير في إنسجام مع قوله تعالى :

و اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، .

يُرْمِيلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا .

وَيُسْدُوذَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ ، وَيَمْغَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَهْغَلْ لَكُمْ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ وَيَهْغَلْ لَكُ

ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل :

و اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساموا استغفروا » »

وسيد الاستغفار هو ــكما أخير الصادق المصدوق ــ صلوات الله وسلامه عليه ١

و اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، محلقتنى ، وأنا عبدك ، وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لى ، فانه لا يغفر الذنوب للا أنت ، •

ويروى الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال ؛

« العبد بين ذنب ونعمة ه لا يصلحهما إلا الاستغفار والحمد ه ويروى عن قتادة رحمه الله قرئه ه

والقرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، أما داوكم فالذئوب ، وأسا دواوكم فالإستنفار ، ه

# الفصل إلثانث المعتسى لكنشب

# قراءة القرآن

ومن الذكر ؛

عن عبد الله بن مسعود ، رقبی الله عنه ، فیا رواه الآرمذی رحه الله ، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « من قرأ حرفاً م كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ، « اللم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، »

وفيها رواه الإمام مسلم بسنده ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

و ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله وحيدارسونه فيا بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، •

ولقد وردت أحاديث صحيحة وحسنة فى فضل سور وآيات معينة من القرآن الكريم :؛ نذكر بعضها ونحن تعلم أن أحاديث كثيرة قد ذكرت فى فضل سور القرآن وليست صحيحة ، ومن أجل ذلك تحرينا هنا الأحاديث الني رويت فى كتب الصحاح ، أو بأسائيه صحيحة أو حسنة ،

#### الفاتحسة

عن أن هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هرج على أني بن كعب فقال : « يا أني » وهو يُنصلى ، فالتفت أبي فلم يجبه ، وصلى أني فخفف ، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

السلام عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛
 و عليك السلام ، ما منعك يا أن أن تجيبني إذ دعوتك ؟

فقال: يا رسول الله ، إنى كنت في الصلاة .

قال : فلم تجد فيما أوحى الله إلى أن : « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » •

قال ، بلي ه، ولا أعود إن شاء الله 🏎

قال ؛ ﴿ أَتَحِبُ أَنْ أَعَلَمُكُ سُورَةً لَمْ يُنْزُلُ فَى التَّوْرَاةَ ﴿ وَلَا فَى الْمُؤْمِنِ } وَلَا فَى الإَبُورِ ﴾ ولا فى الذِّبُورِ ﴾ ولا فى الفرقان مثلها ﴾ ؟

قال ، نعم ، يما رسول الله: ي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » قال : فقرأ أم القرآن.

فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم به

و والذي نفسي بيده ، ما أنزل الله في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ﴿

ولا فى الزبور ، ولا فى الفرقان مثلها ، وإنها سبع من المثانى والقرآ العظم الذى أعطيته (١) » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى ا عليه وسلم يقول : قال الله تعالى :

« قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل » .. وفي رواية : « فنصفها لي ونصفها لعبدى » ..

فإذا قال العبد: « الحمد لله رب العالمين » قال الله: حمد أ عبدى ، فإذا قال: « الرحمن الرحيم » قال: أثنى على عبدى فإذا قال: « مالك يوم الدين » قال: مجلّدنى عبدى ، فإذا قال « إياك نعّبُدُ وإياك نستعين » قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبد: ما سأل ، ،

فإذا قال: « إهدناالصراط المستقبم ، صراط الذين أنعمت علمهم ، هم المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: هذا لعبدى ولعبدى ماسأل (٢)

#### الفاتحة وخواتيم سورة البقرة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

لا بيما جريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسا ممع نقيصًا من فوقه فرفع رأسه ، فقال : هذا باب من السماء فت

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى. وقال : حديث حسن صحيح . ورواه أبن هزيمة وابر حبان فى صحيحيهما ، والحاكم باختصار من أبى هريرة عن أبى، وقال الحاكم صحيح عر شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) دواه مسلم ي

ثم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك ، فقال : هذا ملك نزل إلى الروض لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال :

﴿ أَبْشُر بِنُورِينِ أُوتَيْهُما ۚ ؛ لم يُؤْتُهِما نبي قبلك ؛

فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف مشهما إلا أعطيته(١) » ه

ومما ورد في فضل الفاتحة ما رواه البخارى بسنده عن أبي سعيد الحدرى رضي الله عنه قال:

كنا فى مسير لنا ، فنزلنا ، فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم ، وإن نفرنا غيب ، فهل منكم راق ، فقام معها رجل ما كنا تأبنه(٢) برقية فرقاه فبرأ ، فأمر له بثلاثين شاة ، وسقانا لبنا ، فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى ؟ ،

قال : لا ين ما رقيت إلا بأم الكتاب ؛

قلنا : لا تحدثوا شيئا حتى نأتى أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة :: ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :

« وما كان يدريه أنها رقية ، أقسموا واصربوا لى بسهم (٣)» •

وروى مسلم فى صحيحه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

ه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج() ثلاثا هير تمام ، ،

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم والنسائي والحاكم ، وقال صحيح على شرطهما ، « النقيض »
 هَالمجمة : هو الصوبت .

<sup>(</sup>۲) نادكسره ، (۲) البخسارى ، (٤) سعداج ؛ ناقصة ،

### سورتى البقرة وآل عمران

عن أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ؛ سمعت برسول صلى الله عليه وسلم يقول ؛ و اقرعوا القرآن ، فإنه بأتى يوم القبه شفيعا لأصحابه ،

اقرأوا الزهراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما يات 
يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان - أو كأنهما فرقان من و
صواف ، تحاجان عن أصحابهما ، اقرءوا سؤرة البقرة ، فإن أخذ 
بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة (١) »

الغيايتان : مثنى غياية : وهى كل شيء أظل الإنسان فوڤ رأ. كالسحابة م

قال معاوية بن سلام : بلغني أن البطلة السحرة م

وعن أسيد بن حفيد ــ رضي الله عنه ــ أنه قال 🚦

۵ یا رسول الله : بینما أنا أقرأ اللیلة سورة البقرة إذ سمعت و ج
 من خلفی ، فظننت أن فرسی انطلق ، فقال رسول الله صلى الله علر
 وسلم :

ه اقرأ أبا عتيك » فالتفت ، فاذا مثل المصباح مدلى بين السما
 والأرض ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ،

وقرأ أبا عتيك ، فقال : با رسول الله بيه فما استطعث أمضى يه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) دواء مسلم ،

تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة ، أما إنك لو مضيت رايت العجائب(١) ، \*

وروى اليهقى فى شعب الإيمان ـ عن الصلصال ـ بسند صحيح ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

و من قرأ سورة البقرة توج بناج في الجنة(٢) » .

وعن أفي هريرة رضي الله عنه قال :

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد ، الستقرأهم ، فقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن ، فأتى على رجل من الحديثهم صنا فقال :

و ما معك يا فلان ؟ ،

قال : معى كلنا وكذا وسورة البقرة ..

قال : أمعك سورة البقرة ؟

قال : نعم 13

قال : إذهب فأنت أسرهم م

فقال رجل من أشرافهم : أ

و والله يا رسول الله ، ما منعنى أن أثملم سورة البقرة إلا خشية الإ أقرم بها ٢ ، ،

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن جیان فی صحیحه ، وروا، البخاری ، و دسلم ، من حدیث آبین شمیه بنجوه .

<sup>(</sup>٢) الجامع العنفار الميوطي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

و تعلموا القرآن فاقرؤه واقرئوا من فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً ، يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكيء على مسك (الله وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 1

لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقر
 لا يدخله شيطان »(۲) هـ

### آيه الكرسي وأواخر اليقرة

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الم عليه وسلم :

ه من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخوا الجنة إلا أن عوت»(٣) ...

وعن أبي بن كعب رضى الله عنه ، هن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

پا أبا المنذر - أندرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟
 قال : قلت : الله ورسوله أعلم ...

<sup>(</sup>۲) رواه الله مزى وقال حسن 🕷

<sup>(</sup>۲) رواء الترمذي بسند صحيح ۽

 <sup>(</sup>۳) النسائی و ابن حیان بسنه صحیح .

قال : يا أبا المنذر وجه أتدرئ أى آية من كتاب الله ممك أعظم ؟

قال : قلت 1 و الله لا إله إلا جو الحي القيوم ، •

قال: نضرب فی صدری وقال :

و ليهنك العلم أبا المنذر ، (١)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

وكانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ زكاة رمضان ، فأتانى آت ، فجعل محثو(٢) من الطعام ، فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

قال : إني محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة .

قال : فخلیت عنه ، فأصبحت ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم ؛

﴿ يَا أَبَا هُويُوهُ ﴿ مَا فِعَلِ أَسْرِكُ البَارِحَةُ ؟ ﴾

قال: قلت ؛ يا رسول الله ، شكا حاجة شديدة وعبالا فرحمته ، فخليت سبيله ، قال ؛ أما إنه قد كذبك وسيعود ؟؟: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه سيعود ؟؟ فرصدته ، فجعل محفو من الطعام ، فأخذته ، فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عليه وسلم ،

قال : دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعود ــ فرحمته ، فخليت سهيله ، فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داره .

<sup>(</sup>٧) يأخذ بكفه

يا أبا هِريرة : ما فعل أسرك؟

قلت : يها رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخلد سبيله ، قال : أما إنه قد كذبك وسيعود ... فرصدته الثالثة ، وجه يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى عليه وسلم ، وهذا آخر ثلاث مرات ، إنك تزعم لا تعود تم نعود قال : دعنى أعلمك كلات ينفعك الله مها ه

قلت: ما هي ؟

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي : «الله لا إ إلا هو الحي القيوم» حتى تختم الآية جيمة فإنك لن يزال عليك ، الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ، فخليت سهيله فأصبحت ، فقال لى رسول الله صلى الله عليْه وسلم ؛

« ما فعل أسيرك البارحة » ؟

قلت : يا رسول الله ـ زعم أنه يعلمني كلبات ينفعني الله فخليت سهيله ، قال : ما هي :

قلت: قال لى: إذا أويت إلى فراشك ، فاقرأ آية الكرسى أولها حتى تختم ، «الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لى: لن يزا علبك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح – وكالو أحرص شيء على الحير – ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، أما إقد صدقك وهو كذوب » هم « تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليا أبا هريرة ؟ مه »

قال : لا

قال : ذاك شيطان (١)

وروى مثله عن أبي أيوب الأنصاري مع الغول ٢٠٠٠ (٢)

وعن أبي مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

و الآیتان من آخر سورة البقرة ، من قرأهما فی لیلة کفتاه ۱(۳) وعن النعان بن بشیر رضی الله عهما ، عن النبی صلی الله هلیه وسلم قال :

و إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السهاوات والأرض بألى عام ٤
 أول منه آيتين خم سهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال إلى منه آيتين خم سهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال إلى منه السيطان ، (³)

وروى مسلم في صحيحه ـ عن عبد الله (٥) ـ قال ١

دلما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي فى الساء السادمية ـــ إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض ، فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها ــ قال ،

<sup>(</sup>١) البخاري .

<sup>(</sup>۲) البخاری والترملی .

<sup>(</sup>٣) رواه الأربعة 🐇

<sup>(</sup>٤) الترمذي بسند حسن .

<sup>(</sup>ه) أي : ابن مسعود .

السُّدْرَة مَا يَغْشَى ١٠.

قال : فراش من ذهب ... قال : فأعطى رسول الله صارِ عليه وسلم ثلاثا :

وأعطى الصلوات الحمس ، وأعطى خواتيم سؤرة البقر
 وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحات ، ...

وعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم :

و اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ، فإنى أعطيتهما من تحت العرش »(١)

#### أل عران

عن أسهاء بنت يزيد قالت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وم

وامم الله الأعظم في هاتين الآيتين ؛

و إله كم إله و احد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، و فاتحة آل عمر
 آلج ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم » (٢) .

وعن أبى أمامة رَضِي الله عنه قال ... قال رسولَ الله صلى هليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) رواء أحمه بإسناد حسن ( ابن كثبر ).

<sup>(</sup>٢) رواء أحمه وأبو داوه والترملي وابن ماجه وسنده في ضميح و السيوطي و ي

راسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في ثلاث سور مع القرآن : في البقوة ، وآل عُمرِان ، وطه »(١) .

قال هشام بن عمار خطيب دمشق ،

أما البقرة (فالله لا إله إلا هو الحى القيوم) وفى آل عبران (آلم ، الله لا إله إلا هو الحى القيوم (وفى طه ؛) وعنت الوجوه للحى القيوم (٢) ،

#### سورة خاصة

عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى بنى إسرائيل والكهشة ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلادى (٣) وكان صلى الله عليه وسلم (لا ينام حتى يقرأ بنى إسرائيل والزمر (١).

#### سورة الكهف

عِن البراءِ قال 1

كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ، فتغشته سحاية ، فجعلت تدنو وتدنو ، وجعل فرسه ينفر ، فقال أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال ؛

 <sup>(</sup>١) ابن ماجه والطپرانی والحاکم بسند صحیح ( سیوطی ) والمراد به ( الله لا إله الا هو ) أو ه الحی القیوم ه .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير في تفسير (آية الكرسي).

<sup>(</sup>۳) البخاري .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمنى والحاكم عن عائشة بسند صحيح ٥ سيوطى ٢ ﻫ .

ثلك السكينة تنزلت للقرآن ﴿..(١) •

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قا « من حفظ عشر آبات من أول سورة الكهف عصمُ الدجال ١٤/١)

وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي صلى هليه وسلم قال :

« من قرأ الكهف كما أنزلت ، كانت له نوراً يوم القيامة ، مقامه إلى مكة ، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الد-لم يسلط عليه »(٢) ،

وعن أبي سعيد رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و قال :.

لامن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النا الجمعتين » ه

وعن أبي الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم :قال ؛ « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فـ الدجال » (؟) »

<sup>(</sup>۱) البخساري .

<sup>، (</sup>۲) رواه مسلم وأبو دارد .

<sup>(</sup>٣) الحاكم وصحمه .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ۽ مسلم ۾ النسائي ۽

وعن أنى الدرداء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ؛
و من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال ١٠(١)
و عن أبي سعيد رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال :

ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ، أضاء له من النور
 ما 'بين الجمعتين »(۲) .

وفي رواية عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

ه من قرأ سورة الكهف بوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبيئ
 الهيت العتيق (٣)

#### سورة بس

عن معقل بن يسار ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال :

قلب القرآن يس ، لا يقروها رجل يريد الله والدار الآخرة
 إلا غفر الله له ، اقرءوها على موتاكم »(<sup>3</sup>) »

<sup>(</sup>۱) الترمذي بسند صحبح .

<sup>(</sup>۲) الحاكم والببهقى بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) البيهقي بسند حسن .

<sup>(</sup>٤) أحمد وأبو داود والنسائي واالفظ له وابن ماجه وألحاكم وصححه و

#### سورة الدخان

عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ه من قرأ حم الدخان فى ليلة حمعة أو يوم حمعة بنى الله فى الجنة » (١) ٥

#### سورة القتح

عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه كان يسير في بعض أسفاره ، وعمر بن الحطاب يسير معه ا فسأله عمر عن شيء ، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسمم سأله فلم يجبه ، فقال عمر :

ثكلتك أمك ، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مرات ، كل ذلك لا يجيبك ، قال عمر : فحركت بعيرى حيى أمام الناس ، وخشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشبت أن سمعت صلحرج ... قال : فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال :

فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ، فقارً - و لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى مما طلعت على الشمس ، ثم قرأ : وإنا فتحنا لك فتعجاً مبيناً » (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الطابرائی بسنه حسن ( سیوطی ) ه

<sup>(</sup>۲) الوخاري . .

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علبه وسلم : • كان لا ينام حتى يقرأ : أَلَم : تُنزيل السجدة ، وتباركالله عبده الملك » (١) •

#### سورة الملك

هن أنى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

و إن سورة فى القرآن ثلاثون آية ، شفعت لرجل ، حتى غفر

قه ، وهي :

• تبارك اللي بيده الملك ، (٢) ،

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

و ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خداءه على قبر
 و هو لا يعلم ، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة « تبارك الذي بيده الملك حتى
 محتمها » فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :

يا رسول الله ، ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر ، وإذا فيه إنسان بقرأ تبارك حيى حتمها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إلى المانعة و هي المنجية تنجيه من عذاب القار و (٣) .

<sup>(</sup>١) أحمد والترملي والنمائي وألحاكم بسنة صمح .

<sup>. (</sup>٢) رواه أحمه وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم بسنه مجميح .

٠٠ (٣) النر مذي بسيند محسن ،

سورة التكريو ، وسورة الانفطار ، وسورة الانشقاق : `

هن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الا وسلم : (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى العين فليقرآ الماذ الماد الشهور الشهور المادة الشهور المادة الشهور المادة الشهور المادة المادة

« إذا الشمس كورت ، وإذا السهاء انفطرت ، وإذا انشقت » (١)

سورة الزلزلة، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، وسورة ال

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله وسلم :

و إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل يا أيها الكافرون ،
 ربع القرآن ، وقل هو الله أحد ، تعدل ثلث القرآن » (٢) .

وعن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه . قال لرجل من أصحابه :

ه هل تزوجت يا فلان ؟ قال : لا والله يا رسول الله ؟: ولا ء ما أتزوج به ...

قال : ﴿ أَلْيُسُ مَعْكُ قُلُ هُو اللَّهُ أُحَدُ ؟

قال: بلي ،

قال : « ثلث القرآن » قال : « أليس معك إدًا جاء نصر والفتح » ؟

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٢) الترملي والحاكم والبيهتي في الشعب بسند صحيح (سيوملي ) .

قال :. بلي 🕶

قال : «ربع القرآن » ... قال : «أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ د

قال : بلي .

قال: «ربع القرآن» ... قال: «أليمس معك إذا زلزلت الأرض ؟ •

قال : بلي .

قال : «ربع القرآن » ... « تزوج ... تزوج » (¹) »

#### سورة الإخلاص

حن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« احشدوا ، فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن ، فحشد من حشد ، ثم محرج النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ : « قل هو الله أحد » ثم دخل... فقال بعضنا لبعض . إنا نرى هذا خبراً جاءه من البيهاء ، فذلك الذي أدخله ، ثم خرج بنبى الله صلى الله عليه وسلم فقال . إنى قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن «« ه ألا إنها تعدل ثلب القرآن » (٢) »

<sup>(</sup>١) وواه الترمذي عن مسلمة بن ردان من أنس وقال ؛ هذا حذيث حسن .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ه والترمذي .

وعن عائشة رضى الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه و بعث رجلا على مرية ، وكان يقرأ الأصبحابه فى صلاتهم بداقل هو الله أحد..، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه فقال .

سلوه: لأى شيء بصنع ذلك؟ فسألوه ، فقال: لأنها الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه أن الله محبه (١) \*

ورواه البخارى أيضاً والترمذى عن أنس أطول منه ، في آخره:

لا فلما أتاهم النبي صلى الله علمه وسلم ، أخبروه الخبر ، فق لا با فلان ::: ما بمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : إنى أحما ، فقال : لا حبك إياها أدخلك الجنة ) ،

#### المعو ذتان

عن عقمة بن غامر ــ رضى الله تعالى عنه ــ قال: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: وألم لو آيات أنزلت الليلة ، لم ير مثلهن ؛

<sup>(</sup>۱) زواه البخاري ومسلم والنسائي .

قل أعود برب الفلق ، وقل أعود برب الناس ؛ (١) ، وعن عبد الله بن حبيب رضى الله عنه قال ؛ قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١.

اقرأ «قل هو الله أحد» و«المعوذتين» حين تمسى ، وحيئ نصبح ، ثلاث مرات «،ه تكفك من كُلْ شي».:: (٢) ه

وكما بدأنا الحديث عن القرآن بذكر فضله ، فإنا نختمه أيضاً بأحاديث في فضله :

عن عَمَّانَ بن عَمَّانَ رَضِي الله عنه - فيما رواه الشيخان - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » »

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الرب تبارك وتعالى :

« من شغله القرآن عن مسألتى ، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ،
 وقضل كلام الله على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه » (٣)

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

• الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويثتعتم فيه ــ وهو عليه شاق ــ له أجران »

رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو هاود والترمذي وقال ۽ حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) يواء الترمني ..

وفى رواية.:

و والذي يقروم وهو يشتد علبه له أجران » (١)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله علم وسلم قال :

ایجی، صاحب القرآن یوم القیامة ، فیقول : یارب حله فیلبس تاج الکرامة ، ثم یقول : یارب زده ، فیلبس حلة الکرامة ثم یقول : یارب زده ، فیلبس حلة الکرامة ثم یقول : یارب ارض عنه ، فیرضی عنه ، فیقال له :

« اقرأ وأرق ، ويزداد بكل آية حسنة » (٢)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنيبة ، غير أنه لا يوسى إليه ، لا ينبغى لصاحب القرآن أن بجد مع من وجد ، ولا يجهل مع من جهل ، وفى جوفه كلام الله » (٣).

وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه

ل به ألبس والده يوم القيامة تاجمًا مثل الشمس ، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما كسينا هذا ٢ فيقال : بآخد ولدكا الفرآن ، (٩)

<sup>(</sup>۱) دوأه البخاری ومسلم ، واللفظ اء .

<sup>(</sup>٢) دواه الترمذي وحسنه ، وابن خزيمة ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ،

<sup>(</sup>٣) الحاكم ، وقال صحيح الإسناد .

<sup>(:)</sup> الحاكم ، وقال : معيج على شرط مسلم .

و بعاد ؛

قيقول الله تعالى 🗈

پا أَبِهَا الناسُ قد جَاءَتْكم موعظةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، وشِفَاءُ لِمَا
 الصَّدُور ، وهُدًى ورَحمة للمؤْمِنِين ، (١)

ويقول تعالى ۽

القيم الصلاة لِلدُّدُوكِ الشَّمْسِ إلى غسن الليل ، وقرآن الفخر ،
 إن قرآن الفجر كان مشهودا .

ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاماً هموداً ، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني نخوج صدق وأجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ، وقل جاء الحق وزهق الباطل ، أن الباطل كان زهوقا ، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المومنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » (٢)

ويقول تعالى 🛚

و لو أنزلنا هذًا القرآن على جبَلِ لرأيْتُه هاشِعًا منصدًّعًا من هَشْيَةِ اللهِ وتِلْكَ الأَمْثَالُ نضربها للناس لعلهم يتفكرون و (٣)

<sup>(</sup>١) سورة يونس ۽ آية ۽ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية : ٧٨ - ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، آية ، ٢١ .

وتأمل فى قوله تعالى :

« وَمَا كَانَ لَبَشَرِ أَنَ يَكُلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وحْيَّا: ، أَو مَنَ وَرَاءَ حَ أَو يَرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذَنَهُ مَا يَشَاءُ ، إِنْهُ عَلَى حَكَيْمٍ » (الله سبحانه يصف نفسه بهذين الوصفين الجليلين : على ، حَالَ الوصفان الجليلان يصف الله سبحانه بهما القرآن الكريم فيقو

« حم . والكتابِ المُبِين .

إِنَّا جَعَلْناهُ قرآنًا عَرَبيًّا لَعَلَّكُمْ تعقبُلُون .

وإِنَّهُ فِي أُمِّ الكتابِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكَيْمَ »

وأما بعد:

فقد حاول بعض السذج كأبى عصمة : نوح بن أبى مر أن يرغب الناس فى القرآن ، فوضع أحاديث عن عكرمة ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة .: فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنى , أنت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشغ بن إسحاق ، فوضعت هذا الحد

۔ وهي سذاجة ۔ لأنه يظن أن كل سورة فى القرآن تحتاج نص خاص للحث على قراءتها وبيان فضلها .

إن آيات كثيرة تمجد القرآن وتحث على القرآن ، وترشد هداية القرآن ككل ، وتدعو إلى تدبره ...

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، آية : ١ ه .

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی السیوطی .

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال ١

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءُ لِمَافى الصَّدُور ، وَهُدَى ورَحْمَة لِللْمُؤمِينِ » .

وقال :

« ونُذَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَاهُوَ شَفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ »

وقال:

« أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ، وَلَوْكَانَ مِنْ عند غير الله ،
 لوجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرًا » .

ولقد حث الله على تلاوته فقال:

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِن قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهودًا »

وقال 1

ه إِنَّ الَّذِينُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا
 مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ شِرًّا وَعَلانِيَةً ، يرجُونَ تجَارَةً لَنْ تبُور . لِيُوفِيهُمْ

أُجُورَهُم وَيَزيدهُم مِنْ فَضْلِهِ ، إنه غفور شكور . والذي أَ إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ».

وقال ؛

« ورَتِّل القُرْآنَ تَرْتِيلا »

ووردت أحاديث كثيرة تذكر فضل القرآن ككل ، وتدع تلاوته ، والإكثار منها ، وتذكر آداب التلاوة ، والزمن الذى أن تنم فيه :

عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله وسلم قال :

لا حسد إلا فى اثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه الليل وآناء النهار ، فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مثل ما فلان ، فعملت مثل ما يعمل .

ورجل آناه الله مالا فهو بهلكه فى الحق ، فقال رجل: ليتنى أو مثل ما أوتى فلان ، فعملت مثل ما يعمل » .

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه: أن امرأة جاءت رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: - جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه مم طأطأً رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فوجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنه

<sup>(</sup>۱) أى : رفعه وحفظه .

فقال ; هل عندك من شيء ؟ .فقال لا والله يا رسول الله قال ؟ اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ، ما وجدت شيئاً ، قال : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ، ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ، ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزارى :. قال سهل : ماله رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بازارك ، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا ، فأمر به فدى ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا ، فسورة كذا ، عدها . قال : أتقرو هن عن ظهر قلبك ؟ قال نعم تا قال : « اذهب فقد ملكتكها عا معك من القرآن » (۱)

وعن عبد الله بن مغفل ـــ رضي الله عنه ـــ قال :

« رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یقرأ ، و هو علی ناقته أو جمله ، و هی تسیر به ، و هو یقرأ سورة الفتح ، أو من سورة الفتح قراءة لینة ، یقرأ و هو یرجع »(۲)

وعن قتادة قال ؛

سئل أنس : كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ٢

<sup>(</sup>۱) البخاري .

<sup>(</sup>۲) البخاري .

فقال:

«كانت مدا، ثم قرأ » بسم الله الرحمن الرحيم » يمد بـ « بسم الله ، ويمد بالرحيم (١) ،

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحب القراءة الحسنة والصوت الحسن ويشجع على إجادة التلاوة:

لقد قال لأبي موسى - الأشعرى رضي الله عنه :

« یا أبا موسی : لقد أوتیت مزمارا من مزامبر آل داود »(۲) وقال لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه :

« اقرأ على .. فقال : يا رسول الله .َ. ؟ .َ. أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم ــ فقرأ عبد الله سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية،

« فكيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلاءِ ثَمهِيدًا )»

فقال صلى الله عليه وسلم : حسبك الآن .. فالتفت إليه عبد الله ... فإذا عيناه تذرفان(٣)

ولقد شغفت الصحابة بالقرآن واستعذبوه وأقبلوا فى نهم على قراءته لقدكان عبد الله بن عمرو نختم القرآن كل ليلة ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : اقرأ القرآن فى كل شهر .. فقال : إنى أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>٤٠٣٠٢١) البخارى .

﴿ فَاقْرَأُهُ فِي سَبِّعِ وَلَا تَزْدُ عَلَى ذَلْكُ ﴾ (١)

ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه فقال :

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وفى رواية ؛

« إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه » .. (٢)

وكان يشجع الصبيان على تعلمه ، وكان تعلمه مبعث فخر و إعتز از حتى إن ابن عباس قال :

« توفى رسول الله صلى الله علىه وسلم وأنا ابن عشر سنبن ، وقد قرأت المحكم » وفى رواية عن سعيد بن جيير : فقلت : وما المحكم ؟ قال : المفصل » (٣)

ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن وأمر بتعاهده فقال :

« إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الاما المعقلة ، إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهب ، ر ،

وعن عبد الله قال : قال النبي صلى الله علبه وسلم :

وبئس ما لأحدهم أن يقول : سيت أن كيت وكيت نه بل

<sup>(</sup> ۲۰۲۰۲۰) البيخاري .

السي ه واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا (١) من صدور الرجال من النعم » .. (٢)

وقال صلى الله علمه وسلم:

« تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها » :: (٣)

ولعل كُثرة الثواب فى تلاوته لسرعة تفصيه وفجاءه نسيانه وإحتياجه الدائم إلى التعاهد ومداومة القراءة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« اقرءوا القرآن ، فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » ( على القران على القران القرآن ، فإنه يأتى القران القران

وقال:

« يوثق يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا، تقدمه سورة البقرة ، وآل عمران حاجان عن صاحبهما » (°)

وقال:

« الذى يقرأ القرآن وهو ما هربه ، مع السفرة الكرام والبررة والذى يقرأ القرآن ويتتعتم فيه (١) ، وهو عليه شاق له أجران » (٢

<sup>(</sup>۳،۲،۱) البخارى : تخلصا و ذهابا .

<sup>(</sup>٤٤٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۱) يتردد فى قراءته ليثقله عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

وقال ؛

ه إن الله يرفع جذا الكتاب أقواماً ، ويضع به آخرين » (١)

وقال :

« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : آلم حرف ، ولام حرف ، ولام حرف ، ومم حرف » (٢)

وقال ۽

و إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الحرب ، (٣)
 وقال ;

« يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ، ورتل كما كنت ثرتل فى الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقروها » ( ُ )

**ئريد** أن نقول :

إن توجيه الأنظار إلى آيات وسه, مخصه صة انما هه التركما عليها ، والمداومة على قراءتها ، للإنتفاع بحاصيه من سحيه ، ومن ناحية أخرى : لسهولة حفظها بالنسبة إلى غيرها - خاصة لمن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ه وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ۽ وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .

لا بحفظون القرآن ــوحفظها طريق إلى تذوق حلاوة القرآن ومحاولة الترود منه قدر الطاقة .

ثم إن زيادة فضلها على غيرها من القرآن لا يوثر فى فضل القرآن، ولا ينقص من الحث عليه ، بل يزيده فضلا وثناء ;

إنه كل متكامل ، وكله كريم وعظيم ونافع إنه كنز ثمن ، ولكن بعضه أثمن وأنفس

فلا حاجة لإختلاق أخبار ولو بقصد صحيح فذلك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل:

« من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »

وتخصيص بعضه بهذا التركيز مقصود لحكمة هامة بعضها ماذكرناه؛ وكل سورة بل كل آية منه فيها نور ، وفيها ضياء وفيها هدى للمتفين وما أصدق قوله تعالى :

« إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ، وَأَنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ».

# الفصل الثالث المستبهد للبيدل

## والتهليل: هو الذكر بلا اله الا الله

وقد روى الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه قال :

«خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا مريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شي ً قدير » ه

وقد أخرج الإمامان ــ البخارى ومسلم ــ رضى الله عنهما ، من حديث أبى هريرة ، نضر الله وجهه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ، مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيث عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان بومه ذلك حتى بمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » ،

وروى الإمام البخارى بسنده ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :

« من تعار من الليل ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ثم قال :

« اللهم اغفر لى ، غفر له ، أو دعا استجيب له ، فان توضآ وصلى ، قبلت صلاته »

ومما وصفت به كلمة : لا إله إلا الله :: أنها : «كلمة التوحيد ، وهي كلمة الإخلاص ، وهي : كلمة التقوى ، وهي : الكلمة الطيبة ، وهي : دعوة الحق ، وهي : العروة الوثقي ، وهي : ثمن الجنة »(١) ،

وما من شك فى أن كلمة التوحيد إذا قيلت باللسان نابعة من القلب إنما تمثل التوحيد الخالص ، وكانت تعبيراً صادقاً عن : «قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد »

وكانت تعبيرًا عن :

۵ إياك نعبد ، وإياك نستعىن »

وكانت تحطيا للأصنام النفسية والمادية ، وتطهيرا اللإنسان عن

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين .

لشرك فى جميع ألوانه ، ومن اجل ذلك كانت عمادا من عمد لأوراد الصوفية :

وعمد الأوراد الصوفية ؛

١ ــ إستغفار

٧ - وتوحيد « لا إله إلا الله »

٣ ــ وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم :

فهى تمثل ثلث الأوراد الصوفية ، بل تمثل الثلث الأساسى ، فبدونها لا يتحقق السلوك إلى الله على أى وضع من الأوضاع .

ونختم هذا بحديث الإمام البخارى :

فقد روى عن أبتيَ رضي الله عنه قال:

قلت : يا رسول الله ــ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك : لما رأيت من حرصك على الحديث ـ أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال :

« لا إله إلا الله » خالصا من قلمه أو نفسه .

ويحديث الحاكم الذي قال عنه إنه صحيح الإسناد ؛

وأفضل الذكر : لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد لله ،

ومن كلام الإمام الغزالى :

« نسأل الله تعالى ، أن بجعلنا فى الخاتمة من أهل لا إله إلا الله ، حالاً ومقالا ، وظاهرا وباطناً ، حتى نودع الدنيا غير ملتفتين إليها ، بل متيرمين بها ومحبين للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه .

# الفصل الرابع التسبيح والتحمي<u>وا</u>لتكبيروالحو<u>ق</u>لة

يقول الله تعالى ؛

« تسبّح له السمواتُ السبعُ والأَرضُ ومن فِيهِن ، وإن من شيءِ إلَّا يسبّح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حلما غفورا » (١)

ويقول سبحانه 1

« وسبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طلُّوعِ الشمس وقبل الغروب ، ومن اللَّيل فسبِّحه وأَدبَارَ السجود » (٢)

ويقول تعالى :

الا وسبِّح بحمد ربِّك حين تقوم .

ومن اللَّيْلِ فسبِّحْهُ وإِدْبَارَ الـ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، آية : بج بج .

<sup>(</sup>٢) سورة «ق» ، آية : ٣٩ – ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ، آية ، ٨٨ – ٩١ ..

ويقول:

« فسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ واسْتَغْفِرْهُ ، إِنه كان توَّابا » (١)

والآيات القرآنية الكريمة تقرن التسبيح والتحميد تارة ، وتفردهما أخرى . أما الأحاديث النبوية الشريفة فانها أيضاً تقرن التسبيح بالحمد تارة ، وتفردهما أخرى ، وتتحدث كثيراً عنهما مع التهليل والتكبير والحوقلة ، .. ومن أجل ذلك سنتحدث عنها مجتمعة مبينين مكانتها في الذكر ، عن طريق الأحاديث الشريفة ..

ولقد أخر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة قائلا :

« دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، وَتَحِيْتُهم فِيهَا سَلامٌ ، وَآخِيْتُهم فِيهَا سَلامٌ ، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْد للهِ رَبِّ العَالَمِين » (٢)

ولقد روى الإمام مسلم بسنده ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد ثلاثا وثلاثين ، وكبر ثلاثاو ثلاثين، وخم المائة بلا إله إلا الله، وحده لا شريك له له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » (٣)

<sup>(</sup>١) سورة النصر ، آية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

وعن جابر رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ وأفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله ، (١)

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« التسهيح نصف الميزان ، والحمد لله تملوه ، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه ١٥٠) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان فى الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله و محمده ، سبحان الله العظم (٣) .

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ قلت : يا رسول الله أخبر في بأحب الكلام إلى الله ، فقال :

لا أحب الكلام إلى الله ، سب

<sup>(</sup>١) ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>۲) الترمذي .

<sup>(</sup>٣) البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٤) مسلم ۽ النسائي والتر ملي .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من قال : سبحان الله و بحمده ، فى يوم ما ثة مرة ، غفرت له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر »(١) ،

وعن سلبان بن يسار رضى الله عنه ، عن رجل من الأنصار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

«قال نوح لابنه: إنى موصيك بوصة وقاصرها لكى لا تنساها: أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين ، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه ، وهما يكثران الولوج على الأرض ، أوصيك بلا إله إلا الله : فإن السهاوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما ، ولو كانتا في كفة وزنتهما ... ، وأوصيك بسبحان الله وبحمده : فإنهما صلاة الخلق ، وبهما يرزق الخلق ، «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليا غفوراً » ،

وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه: أنهاك عن الشرك والكبر »(٢) :

وعن مصعب بن سعد رضى الله عنه قال : حدثنى أبى قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

<sup>(</sup>١) مسلم والترمذي .

<sup>(</sup>٢) النسائى والبزار والحاكم ، وقال صحيح الإسناد و

العجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟
 فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟

قال: يسبح ماثة تسهيحة فتكتب له ألف حسنة ، أو تحط عثه ألف خطيئة »(١) ه

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لأن أقول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس »(٢) .

وعن ممرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت »(٣) ،

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لقيت إبراهيم عليه السلام ه أقرئ أمتك منى السلام ، وأخبرهم ،,

<sup>(</sup>۱) مسلم والترمذي وصححه ، والنسائي .

<sup>(</sup>۲) مسلم والترملي .

<sup>(</sup>٣) مسلم و ابن ماجه .

علىبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها ؛ سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر »(١)

وعن أبي ذر رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ا

يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما تصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال ؛

« أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وأمر بالمعروث صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، وفى بضع أحدكم صدقة ،

قالوا : يا رسول الله – أيأتى أحدنا شهوته ويتكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر »(٢) ـ

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : « وما هن يا رسولالله؟

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) مسلم وابن ماجه : (الدثور) بشم الدال وثر - بفتحها - وهو المال الكثير ه (البضع) بضم الموحدة ، وهو الجماع وقيل الفرج نفسه .

قال : التكبير ، والتهليل ، والنسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله »(١) . .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

﴿ إِذَا حَدَثْتُكُمْ بَحَدَيْثُ آتَيْنَاكُمْ بَتَصَدِيقَ ذَلَكُ فَى كَتَابِ اللّه ؛ إِن العبد إِذَا قَالَ : سَبحان الله ، والحمد لله ، ولا إِله إِلا الله ، والله أكبر ، وتبارك الله ، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن ، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يحيا بهن وجه الرحمن ، ثم تلا عبد الله :

« إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُه » (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » . .

قلت : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟

قال: «المساجد».

قلت : وما الرتع ؟

قال: «سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر، (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد وأبو يعلى والنسائي .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٥ وقال صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي .

وعن ابن عباس رضى الله عهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«أول من يدعى إلى الجنة ، الذين يحمدون الله عز وجل فى السراء والضراء »(١) ،

وعن جويرية رضى الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ، فقال :

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم . قال النبي صلى الله عليه وسَلم :

« لقد قلت بعدك أربع كلمات ، ثلاث مرات ، لو وزئت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن :

سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته(٢) ،

وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال ؛

قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛

« الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هو ؟ فإنه لم يقل إلا صواباً » ه

<sup>(</sup>۱) ابن ابی آلدنیا ك البزار والظبرانی 🛪

<sup>(</sup>۲) مسلم وأبو دارد والنسائي وابن ماجه والترمذي ،

فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله أرجو مها الحبر ، فقال ؛ والذى نفسى بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك ، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى؟ » (١) .

وعن أبي موسى رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:

« قل لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها كنز من كنوز الجنة » (٢) ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال :

«كنت أمشني خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى :

« يا أبا ذر ، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟

قلت : بلي ه قال :

« لا حول ولا قوة إلا بالله »(٢)

ونعود إلى التسبيح من جديد :

يقول الله تعالى فى سورة الإسراء :

« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء الا يسبح محمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليا غفوراً »(٣) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا والعلبراني باسناد حسن واللفظ له ، والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه و ابن أبي الدنيا و ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آبة ؛ ؛ ؛ .

وفى معنى هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى فى أول سورة الحديد ، «سبح لله ما فى السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » . ويقول سبحانه فى أول سورة الحشر :

« سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض و هو العزيز الحكيم » ,

وافتتح الله سورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن بالأخبار عن تسبيح الكون له سبحانه .

ويقرن علماوننا الأعلام رضى الله عنهم بين التسبيح لله سبحانه وببن السجود له ، وكما أخبر الله سبحانه بأن الكون كله ، جاده و نباته وحيوانه ، وجنه و إنسه وملائكته يسبح له سبحانه ، فإنه أخبر أن الكون أيضاً بما فيه ومن فيه يسجد له تعالى به يقول سبحانه :

« ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فما له من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء »(١) .

والواقع أن تسبيح الله تسهيحاً حقيقياً ، والسجود له سجوداً صادقاً، يرتبطان في وحدة منسجمة فيعيران عن التنزيه القلبي الخالص .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، آية : ١٨ .

والآبات القرآنية الكثيرة المتعلقة بالتسبيح ، والمتعلقة بالسجود ، اتف كلها لتدل دلالة بينة على أن الحياة منبئة في جميع أجزاء العالم ، ية فى كل خلية من خلاياه ، وفى كل ذرة من ذراته ،

ويؤيد ذلك الأحاديث التي وردت بتسبيح الحصي ، وحنين الع

يقول الإمام ابن كثير:

و وفى حديث أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أخذ فى يده . صيات ، فسمع لهن تسبيح كطنين النحل ، وكذا فى يد أبى بكر عمر وعمّان رضى الله عنهم ، ،

وهو حديث مثهور في المسانيد ..

ولقد قطع إلله الطريق على كل من يمارى فى تسبيح النبات والجماد نوله :

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون السبيحهم » وتسبيح الله ؛ تنزيه سبحانه عن الشريك في الخلق ، وعن الشريك في القدرة أو الإرادة ، أو المنح ، أو المنع .

إنه التوحيد: توحيد الله بالحمد العام المطلق ، وبالشكر الشامل التام ، كل ما في الكون يسبح ، والله سبحانه وتعالى يقول ،

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُسبِّح له مَنْ فى السمواتِ والأَرضِ وَالطَّيرُ وَالطَّيرُ صَافَات كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَه والله عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (١) ولقد أجمل الله سبحانه تسبيح الجمادات وفصله ، واستعمل فى ذلك صيغة « سبح » وصيغة « يسبح » »

فمن صيغ الماضي :

« سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم »(٢) ،

ومن صيغ المضارع :

« يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير »(٣) :

ومن أمثلة التفصيل قوله تعالى عن الجبال :

و إنّا سخّرنا الجبّال معه يسبنحن بالعَشِي والإشراق (٤).
 والرعد يسبنح :

« وَيُسَبِّحُ الرعدُ بحَمْده ، والمَلائِكَةُ من محيفته » (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص ، آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ، آية : ١٣ .

وننتقل إلى الكائنات النورانية التي لا يعتريها شك في تنزيه الله بحانه ، ومع ذلك فهي تسبح ، ننتقل إلى الملائكة ، يقول تعالى :

« فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَاللَّهِن عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هُ هُمُ لا يَسْتَمُونَ » (١) .

ويقول سبحانه :

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ بِّهِمْ ، وَيُوْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا .. » (٢)

ويقول 1

﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
 رَبِّهِمْ ، وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بالحَقِّ ، وَقِيلَ الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ » .
 أما الإنسان فقد فصل الله سبحانه وتعالى الأمر بالنسبة إليه تفصيلا جميلا ;

لقد أمر سبحانه بالتسبيح أرقى المخلوقات وهم الأنبياء والرسل ، ولقد قال سبحانه لرسوله الكريم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه :

<sup>(</sup>١) سورة نصلت ، آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، آية ، ٧ .

« فَسَبِّحْ بِحَمْد ربِّكَ وكنْ مِنَ السَّاجِدِين » .

« وتوكَّلْ على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خَبِيرًا » .

وأمر سبعانه جميع المؤمنين به فقال ١

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » (١) .

وقال 1

«وَإِنَّهُ لحقُّ اليَقِينِ ، فَسَبِّحْ باسْم ربِّك العظيم ، (٢) .

وقال 1

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى » (٣) ،

وجعله علامة الإيمان فقال :

ا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا حُرُّوا سُجَّدًا ،
 وَسُبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ » (1) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ، آية : ١٥ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ، آية ؛ ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ، آية : ٥١ ۾

وبين الله سبحانه وتعالى ، انه جعل لبيى الهشر من الفلك والأنعام ركما ثم قال :

« لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَويْتُم لللهِ ، وتقولوا : شُبْحَانَ الَّذِي. سَخْرَ لنا هذا وَمَا كُنَّا لهُ قُرنِينَ ، (۱) .

والأمر كذلك في كل نعمة :

وهو سبب النجاة :

فذ والنون عليه السلام يقول الله عنه :

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ، فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْهِ ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْت مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَاسْتَجْبْنَا لَهُ ، وَنَجِيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ »(٢) .

ويقول سبحانه عنه :

« فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المسبِّحينَ ، لَلَبِثَ في بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ »(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، آية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ، آية : ٣٪ .

ويقول سبحانه عن هؤلاء الذين دمّر جنتهم 1

« قال أوسطهم أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِحُون ، قَالُوا سُبْحَانُ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ »(١) .

وهو سبب فى الرضى والسكينة ، رضى النفس وسكينتها ، يقول تعالى :

« فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ، وَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِوقَبْلَ خُرُوبِهَا ، وَمِنْ آناءِ الَّلْيُلِ فَسَبْحْ وَأَطْرَافَ النُهَارِ لَنَّهُ وَلَيْكُ تَرْضَى » (٢) .

وهو من دعاء رجال فئ بيوت الله 🚓 يقول سبحانه ؛

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال .

« رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر اللهِ ، وإقام الصَّلَاةِ ، وإيتاءِ الزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأَبْصَارِ » (٣) .

وهو من دعاء أهل الجنة ، يقول سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، آية : ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، آية : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ، آية ، ٣٧ ، ٣٧ ,

م هو فى الحقيقة شعار المؤمن إن رضى ، وشعاره إن تعجب ، وشعاره إن سمع بشأن الله مالا يليق بجلاله :

« وما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، والأَرْضُ جَمِيعًا قبضتهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، والسَّمَاوات مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ، سبحانه وتعالى عمَّا يشرِ كُونَ » (٢) .

( وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ اتَّخِدُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ ، قال سبحانك ، ما يكونُ لى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى بحق اللهِ اللهِ عَلَيْسَ لى بحق اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْسَ لَيْسَ لَى بَعْنَ اللهِ عَلَيْسَ لَيْسَ لَيْسَالِ لَيْسَلَ لَيْسَ لَيْسَالِ لَيْسَالِ

« ربَّنَا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار «(٤) .

«أو يكونَ لكبيت من زُخرُف أو تَرْقَى في السهاء ، ولننؤمن لرُقي ك حتى تنزَّل علينا كتابا نقروه ، قل سبحان ربي ، هل كنت إلا بشرا رسولا »(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة يوتس ۵ آية ۽ ١٠ 🖫

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٤ آية ۽ ٦٧ ڇ

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ﴾ آية : ١١٦ م

<sup>(</sup>٤) صورة آل عران ه آية : ١٩١ ـ

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ، آية : ٩٣ .

ومن أجل ذلك كله .. أمر الله سبحانه وتعالى به فى جميع الأَوقات ، أمر به فى العَشى والإِبْكَارِ :

« فَاصْبِر إِن وعْدَ الله حق ، واستَغْفِرْ لذنبِكَ وسبح بحَمْدِ رَبِّكُ بالعشى والإبكار »(١)

### وفى المساء والصباح :

«فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُون وحين تُصْبِحُونَ

وبكرة وأصيلا(٢):

«لِيَـُوْمِنُوا بِاللهِ ورسولِه وتعزّرُوه وتوقّروه وتُسَبِّحُوه بكرّةً وَأُصِيلا »(٣) ،

وقبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ومن الليل وأدبار السجود :

«فاصبر على ما يقولون ، وسبِّح بحَمْدِ ربِّكَ قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وقبْلَ النُّهُودِ ، وَمِنَ الَّلَيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ، (٤) وعند القيام ، ومن الليل ، وأَدبَار النجوم :

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، آية ، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، آية : ٩ ۽ ﴿ ٤) سورة ق ، آية : ٣٩ ، ٠ ، •

وَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ جِينَ نَقُومُ ، وَمِنَ الَّلِيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارِ النَّجُومِ »(١) .

وبعد : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه أبو هريرة رضى الله عنه :

« من قال : حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله و بحمده ماثة مرة ، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ثما جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أو زاد » (٢) .

ونعود إلى الحمد آيضًا من جديد ؛

الحمد الذي افتتح الله به الفاتحة ، أى افتتح به القرآن مشر إلى العلة وهي التربية التي من شأنها أن تهذب وأن نسير بالمربى نحو الكمال، التربية أو السير نحو الكمال لكل عالم ، لجميع العالمين .

الحمد لله رب العالمين .

الحمد لله المربى لجميع العوالم ، السائر بهم نحو الكمال بحسب استعداد كل واستجابته ، ومن أجل ذلك ، بل من أجل كماله سبحانه فى نفسه كان له الحمد فى السهاوات والأرض ،

« وله الحمد في السهاوات - اللَّه مَ عَشَمًّا وحمد، تُظْهِرُون »(٣) - « فلِلَّهِ الحمدُ ربِّ السهاواتِ ر

<sup>(</sup>١) سورة الطور ، آية : ٨٤ ، ٤٩.(٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم 6 آية : ١٨ . ﴿ ٤) سورة البجاثية ، آية : ٣٦ .

وكان له الحمد في الأُولى والآخرة 1

« وهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هو ، لَهُ الحَمْدُ في الأُولَى والآخِرةِ ، وَلَهُ الحُكْمُ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (١) ،

ومن أجمل أنواع الحمد وأرقها ، وأرقاها وأنفسها ، الحمد الذي يأبعث من نفس الإنسان من أجل كمال الله سبحانه ي

وقد وردت فى القرآن الكريم نماذج لذلك :

يقول تعالى ۽

« وقل الحمد لله الذي لم يَتَّخِذُ ولدا ، ولم يُكن له شَرِيكٌ في المُلْكِ ، ولم يكن له وَلِيُّ من الذُّلُّ وكَبِّرهُ تنكبيرًا »(٢).

ويلى ذلك الحمد على نعمة الهداية ، وعلى إنزال مصدرها ومنبعها : القرآن .

« الحَمْدُ للهِ الذي أَنْزَلَ على عبدهِ الكِتَّابِ ولم يَجْعَلَ لَهُ عرجًا ، (٣) .

ثم الحمد على النعمة العامة :

<sup>(</sup>١) سورة القصص ۽ آية ۽ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء 4 آية 111 . (٣) سورة الكهف 4 آية و 4 ي

«النحمد لله الذي خلق الساوات والأرض وجعل الظلمات والأرض وجعل الظلمات والنور (۱) .

الحمد لله فاطِر الساوات والأرض جاعِل الملائكة رشلا أُولى أَجْنِحَة مَشْنَى وثُلَاثَ ورُبّاعَ ، يَزِيدُ فى الخَلْقِ ما يَشَاء ، إِنَّ الله عَلَى كُلْ شَيْء قَدير (٢) .

ثم الحمد من أجل النعم الخاصة ، والنعم الخاصة كثيرة متعددة :

« وَإِنْ تَبُعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُرِهَا ٣٠٠ .

وقد أسبغها الله علىنا ظاهرة وباطنة 1

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَن اللهُ سَخَّر لَكُم مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ،
 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعِمَهُ ظَاهِرَةً وباطنَةً (٤) .

وكلها ـ بدون استثناء ـ من الله :

« وَمَا بِكُمْ مَن نِيعْمَة فَمَن الله ع<sup>(ه)</sup> .

٠ (٢) سورة فاطر 4 آبة : ١ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ۽ آية ۽ ١

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم 4 آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) مورة النسلي ه آيذ ۽ ٣ ه ۾

<sup>(</sup>١) سورة السان ۽ آية ۽ ٢٠ ه

مِن أَجَلُ ذَلَكُ 1

أمر الله سيحانه بالحمد عند كل نعمة ٤

و فإذا استَوَيْتَ أَنْتَ ومَنْ مَعَكَ عَلَى الفُلْكِ ، فقل الحمد
 الذى نجّانا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ، (١) .

واستجاب للأمر من استجاب ١

للحمد الله الله الله وهب لي على الكِبر إسماعيل وإسحاق ،
 إنَّ رَبّى لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ،(٣) .

والحمد من دعاء أهل الجنة ۽

وقَالُوا الحَمْدُ اللهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ .
 ثَتَبَوّاً مِنَ الجَنّةِ حَيْثُ نَشَاء ، فَيَعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ » (٤)

لا وَنَزَعْنَا مَافِى صُدُورِهِمْ من عَلى ، تَجْرِى مِنْ تحْتِهِمْ الأَنْهَارُ ،
 وَمَاكَنَا اللهُ عِنْ لَهُ اللّٰذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَاكَنَا لِينَهْتَدِي لَوْلَا أَنْهُ هَدَانَا اللهُ عِنْ إِنْ

<sup>(</sup>١) مورة المؤمنون ٥ آية : ١٨ . ﴿ ﴿ ﴾ . سَوِرُة النمل ، آية ، ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم 4 آية ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سوبة الزمر و آية ع ج ج . (٥) سورة الأعراف و إية ع ج ع ي

الحمدُ الله اللهِ اللهِ عَنَّا الحرنَ إِن رَبَّنَا لغفُورٌ اللهِ اللهِ عَنَّا العَمْورُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَامُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَامُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَّا عَلَامُ عَلَامُ

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبحانك اللهم ، وتحبتهم فيها سلام ،
 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ٤(٢)

الحمد لله:

إنها تملأ الميزان كما ورد فى حديث أبى مالك الأشعرى ـ فيما رواه الإمام مسلم ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله
 والحمد لله تملأن أو تملأ ما بن السهاوات والأرض » .

وبعك

فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان قال :

و من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر وقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، وعيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان بومه ذلك حتى يمسى ، ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ، .

<sup>(</sup>١) سويرة فاطر ٥ آية : ٢٤ ، (٢) سويرة يونس ٥ آية بـ ١٠ ،

وقال ۽

د من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (١) ،

وأخراً : فانه يلبغى ـ منابعة لللسق القرآنى ـ أن بِمُتنح المسلم كل عمل من أعماله الخبرة بقوله :

و الحمد لله و

## الاسلام والاستسلام لله

ويتساءل كثير من الناس فيقولون :

. لم كانت ثمرة هذه الكلمات ـ مع مهولتها ويسرها غظيمة ؟ كان ثوابها جزيلا ؟

لم كان لها كل هذا الفضل ؟

من أجل الإجابة على هذا السوّال نورد حديثين ينبغي أن نتدبر هما ي تأمل ، ونتروى في فهم معناهما في عمق ؛

عن أبي هريرة رضيي الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه رسلم يقول ؛

من قال : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله
 أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، قال الله : أسلم عبدى واستمسلم » (١)

وروى الحاكم وقال ـ صحيح ولا علة له . أن رسول الله صلى الله هليه وسلم قال : لَأَنِي هريرة :

و ألا أعلمك ، أو ألا أدلك على كلمة من نحت العرش من كنز الجنة ٢ تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فيقول الله :

<sup>(</sup>١) الحاكم ، وقال ؛ معيح الإسناد و

أسلم عبدى واستسلم ،

والهدف إذن من ترداد هذه الكلمات المباركة ؛

أن يتغلغل معناها فى رفق ، فى نفس الإنسان ، وفى كيانه كله ، حتى تقوده إلى الإسلام والاستسلام ، إلى إسلام الوجه له سبحائه ، وهو وإلى الاستسلام الكلى لجلاله ، إنها توجه إلى هذا وتقود إليه ، وهو غايتها ،

وحمد الله على جميع النعم الظاهرة والباطنة ، إنما هو إقرار بأن ما الإنسان من نعمة ظاهرة أو باطنة فمن الله ؛

« وَمَايِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ الله » (١)

﴿ أَلَمْ تُرَوا أَنَّ اللهُ سَخْرَ لَكُمْ مَافِ السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْفِينِ
 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وباطنةً ﴿ (٢)

﴿ وَآتَنَاكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴿ وَإِنْ تَعُدُُّوا نِيعْمَةً اللهِ لَا تُحْضُوهَا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، آية : ٣ . (٢) سورة للحان ، آية : ١٠ نيم

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ۽ آية ۽ ۽ ٢ ..

ن هذا الذي يتقلب في نعم الله صباحا ومساء ، ليلا وتهارا ، فيعرفها عمد الله عليها ، لا يتأتى له . في منطق الحق ـ إلا أن يسير نحو المنعم يهاجر إليه مسلما مستسلما ه

ولا إله إلا الله : خالصة من القلب : ترجح فى الميزان السهاوات والأرض ، لا يخيب قائلها محلصا ه

إنها تحطيم للأصنام ، واستعلاء على الدنايا ، وتوجيه الوجه إلى الكمال المطلق : الله هم

والله أكبر بلا موازنة ، الله أكبر بلا مقارنة ، الله أكبر باطلاق ، والله أكبر يقينا لا شك فيه ، والله أكبر علما لا جهل معه ، والله أكبر هداية لا يشوبها ضلال ، الله أكبر تقتضى : ففروا إلى الله :

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : تجريد وإخلاص ، وتوجه كامل إلى صاحب الحول والقوة ائتماراً بأمره ، وانتهاء عما نهى ،

والثمرة الكلية لهذه الكلمات المباركة ، إنما هي ، إسلام واستسلام على سبحانه ، وهذا هو التدين ، وهذا هو الإسلام الذي مثله رسول صلى الله عليه وسلم ، في خضوعه لله ، وتبتله ، وفي كفاحه في سبيل الله ونضاله ، وفي شجاعته في الحق وتمسكه به ، وفي استعلائه على الدنايا ، وانغماسه في الطهر ، وفي عمله ليلا وتهارا ليسير المحتمع . الهرادا وجماعات . على صراط الله المستقيم : عقيدة وخلقا وتشريعاً ،

إن هذه الكلمات المباركة : تصل بالمؤممنين المخلصين إلى أن يستجيبوا لله ورسوله ، إنها تجردهم من الجبن ، ومن التملق ، والرياء ، والمداهنة ، وتخلصهم للحق والخير والحمل ، جنوداً في سبيل الحبر والحق ، آمرين بالمعروف ، ناهين عن المنكر ، لا يخشون في الله لومة لا مجم .

ومن أجل ذلك وغيره من ثمار زكبة تودى إليها هذه الكلمات ، كان ما ترتب عليها من ثواب جزيل ، ورضوان جم ،

# الفصل الخامس الصّبالاة على النبتى

ومن الذكر الصلاة على خير المرسلين ؛

پقول الله تعالى 🕯

« إِنَّ الله وَمَلَاثِكَتُهُ يُصَلُّونَ على النبي ، يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » (١)

والصلاة على النبي : هي نفل الجزء الثاني من الركن الأول من ركان الإسلام ، وهو شهادة أن محمداً رسول الله .

ولقد روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ه من صلى على صلاة ، صلى الله عليه بها عشر أ » (١)

وعن ابن مسعود رصى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

﴿ أُولَى النَّاسِ بِي يُومِ القَّمَامَةِ ، أَكْثَرُ هُمْ عَلَى صَلَّاةً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سوره الأحداب ، انه : ٥٦ . ٢١) رواه مسلم ,

<sup>(</sup>۲) البرمدي ، وقال : حس .

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله هليه وسلم :

( البخيل من ذكرت عنده ، فلم يصل على ، (١)

أهمية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم

ونتبين أهمية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديثيم التاليين :

عن محمد بن محيى بن حان ، عن آبيه ، عن جده رضي الله عنه ؛

« أن رجلا قال : يا رسول الله ، أجعل ثلث صلاتى عليك ؟ قال

نعم ، إن شئت ، قال : الثاثين ؟ قال : نعم ، إن شئت ، قال ؛ فصلاتى كلها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛

﴿ إِذَا يَكَفَيْكُ اللَّهُ مَا أَهْمَكُ مَنْ أَمْرَ دَنَيَاكُ وَأَخْرَاكُ ﴾ (٢) •

وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال 🛚

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال !

و يا أيها الناس : اذكروا الله ، اذكروا الله ج جاءت الراجفة ،

تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه ، قال أبي بن كعب ؛

<sup>(</sup>١) ريراء النّر ملتي ۽ وقال ۽ حسن صحيح ۽

<sup>(</sup>۲) رواه النابر انی به

فقلت : يا رسول الله ، إنى أكثر الصلاة ، فكم أجعل لك من الله ؟ يا رسول الله ، إنى أكثر الصلاة ، فكم أجعل لك من

قال: ما شئت 🕶

قال: قلت: الربع ؟

قال : ما شثت ، وإن زدت فهو خير لك ..

قال: فقلت ، فالثلث ؟

قال : ما شثت ، فان زدت فهو خبر لك ٢

قلت: النصف ؟

قال : ما شئت ، وإن زدت فهو جير لك ه

قال : أجعل اك صلاتي كلها ؟

قال : إذا يَكْفَى همك ، ويغفر لك دُنبك (١)

وإذا كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطلوبة كل وقت ، فانه صلى الله عليه وسلم ، قد حث عليها فى يوم الجمعة لذات ، وهو يوم مبارك فتزيده الصلاة على الرسول صلى الله عليه منام بركة ونورا ،

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله مليه وسلم : أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ، فانه مشهود تشهده

<sup>(</sup>۱) رواء أحبه والترملي والحاكم ه

الملائكة ، وإن أحدا لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال :

 إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » (١)

وعن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ه من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، وفيه قبض ،
 وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فان
 حلاتكم معروضة على ، قالوا

الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت .
 بعنى بليت -؟ » ج فقال :

( إن الله عز وجل ه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(٢)
 و لقد تفنن الصالحون فى صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله حليه وسلم ه حتى إنه ليجد الإنسان مالا يكاد يعد و لا يحصلى من هذه الصيغ ، و فيها النور ، و فيها الإشراق والصفاء » .

و بعضها خالص فى الصلاة قد تمحض لها ، و بعضها تتجه تعبير اله لى طلب من الله سبحانه ، كشفاء المريض ، أو قضاء الحاجة ، أو انشراح الصدر : و نذكر الآن نماذج من هذه الصلوات ؛

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه باسناد حیه .

<sup>(</sup>٢) وواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم و

ول ما نذكر من ذلك هي ما أطلق عليها : الصلاة الإبراهيمية ؛ اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت بدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد ، آل سيدنا محمد ، على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، في العالمين ، إنك حميد عبيد ، .

من صيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، ما ذكره شيخنا المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضى ، الشاذل طريقة ، الشبلنجى وإقامة ، وقد تلقاها تلقينا فى النوم :

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك : عدد
 ورضاء نفسك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك » :

وصيغة الشيخ الكبير العارف بالله ، سيدى المتبول ، من أجمل غ وأكملها وهي ؛

و اللهم إنى أسألك بك أن تصلى و تسلم على سيدنا محمد و على سائر
 بياء والمرسلين ، وعلى آلهم و صحبهم أجمعين ، وأن تغفر لى ما
 ى ، وتحفظي فيا بقى ، ،

والصيغة التي تلقيناها عن العارف بالله الشيخ محمد عبد المغنى ، ى تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها هي :

د اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليما ، كن بنا وبالمؤمنين رموفاً رحيا » . ومن الصيغ التي يرددها الصالحون كثيراً ٤

و اللهم صل على سيدنا محمد ، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ، وتقضى لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الحيرات في الحياة ، وبعد الممات » (١) ه

### ومن الصيغ 1

اللهم صل وسلم على سبدنا محمد عبدك وتبيك ورسولك النبي الأمى ، وعلى آل محمد ، صلاة تكون لنا رضاء ، ولحقه أداء ، وأعطه الوسيلة ، والمقام المحمود ، الذي وعدته ، وأجزه عنا ، ماهو أهله ، وأجزه أفضل ما جازيت نبياً عن أمته ، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ،

اللهم صل على محمد فى الأولين ، وصل على محمد في الاخرين ، وصل على محمد إلى يوم الدين ،

الهم صل على روح محمد فى الأرواح ، وصل على جسده فى الأجساد ، وعلى قبره فى القبور ، واجعل شرائف صلواتك ، ونوامى بركاتك ، ورأفة تحننك ورضوانك ، على محمد عبدك ونهيك ورسواك وسلم تسليا كثيراً ، (٢)

<sup>(</sup>١) هذه الصلاة واردة في و الدلائل و .

 <sup>(</sup>۲) هاه الصلاة ذكرها الإمام العارف شهاب الدين أحبة السهروردى في كتابه و وعرارف المعارف و ...

ومنها :

و اللهم صل على سيدنا محمد الذى أشرقت به الظلم ، اللهم صلى على سيدنا محمد المبعوث بالرحمة لكل الأمم ، اللهم صلى على سيدنا محمد الهنادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم ، اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم : اللهم صل على سيدنا محمد المحصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم ، اللهم صل على سيدنا محمد الذى كان لا تنتهك فى مجالسه الحرم ، ولا يغضى عمن ظلم ، اللهم صلى على سيدنا اللهم صلى على سيدنا محمد الذى كان إذا مشى تظلله الغمامة حيمًا بم ، اللهم صل على سيدنا محمد الذى أثنى عليه رب العزة فى سالف القدم ، اللهم صل على سيدنا محمد الذى أثنى عليه ولم العزة فى سالف القدم ، اللهم صل على سيدنا محمد الذى أثنى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أن نصلى عليه ونسلم ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما انهلت الديم ، وما جرت على المذنبين أذيال الكرم ، وسلم تسلما ، وشرف وكرم » (١) .

#### ٍ ومنها ۽

« اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمى ، الطاهر الذكي ، صلاة تحل بها العقد ، وتفك بها الكروب » (٢)

 <sup>(</sup>١) وهذه الصلاة الحافلة المتجلية هي لسبدي الفاكهائي ، صاحب كنات « اللمخر الهذير في الصلاة على البشير النذير » .

 <sup>(</sup>۲) هذه الصلاة ذكرها الزبيدي في محتصر البخاري في كتابه « الصلات والعواقه به
 هقال عنها بعض الصالحين ، إنها فهربة في تفريج الكرب، «

وميها :

و اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ، ورحمة للعالمين ظهوره ، عدد من مضى من خلقك ومن بقى ، ومن سعد منهم ومن شقى ، صلاة تستغرق العد ، وتحيط بالحد ، صلاة لا غاية لما ، ولا منتهى ، ولا انقضاء ، صلاة دائمة بدوامك ، وعلى آله وصحهه ، وسلم تسليما مثل ذلك » (١)

وسها ۽

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، صلاة تكون لك رضاء ،
 ولحقد أداء ، وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته » (٢) »

اللهم إنى أسألك بك ، أن تصلى وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وآلهم وصحبهم أجمعين ، وأن تنفر لى ما مضى ، وتحفظنى فيا بقى ، (٣) ،

و في حديث فضالة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 😭

اذا صلى أحدكم البيدأ بتحميد ربه والثناء عليه ، تم يصلى على النبي ، ثم يدعو نما شاء ؟» (١) »

<sup>(</sup>۱) ذكر شرح و الدلائل ، أن سيدى مبد القادر الجيلائي أرضى الله عنه عتم بهاته الصلاة حزبه .

 <sup>(</sup>۲) ورد عن هذه الصادة كما يقول الشعراني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قائل ،
 و من قالها فقد وجبت له شفاعتي ،

<sup>(</sup>٣) وهاه الصلاة لسيدى و إبراهي المبتولي .

<sup>(</sup>٤) زواه أحمد وصححه النرمذي وابن حيان والماكم و

وبعد :

فان الإمام الصاوى يشرح قوله تعالى .

الله وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

فيقول :

هذه الآية : فيها أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات ، وأفضل الخلق على الإطلاق : إذ الصلاة من الله على ثهيه رحمته المقرونة بالتعظيم ، ومن الله على غير النبى مطلق الرحمة ، القوله تعالى :

و هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عليكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ الشَّلُمَاتِ النَّالِدِ ،

فانظر الفرق بين الصلاتين ، والفرق بينِ المقامين .

ثم يقول في معنى قوله تعالى :

١ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا ١ ٠

أى ادعوا له بما يليق به . وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على الله نشريفهم بالملك حيث اقتدوا بالله فى مطلق الصلاة ، وإظهار معظيمه صلى الله عليه وسلم ومكافأة لبعض حقوقه على الحلق ، لأنه الواسطة العظمى فى كل نعمة وصلت لهم ، وحق على من وصلت له

ثعمة من شخص أن يكافئه ، فصلاة جميع الحلق عليه مُك<sup>م م</sup> ا ممري ما بجب عليهم من حقوقه .

واعلم أن العلماء إتفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا فى تعيين الواجب :

فعند مالك : تجب الصلاة والسلام في العمر مرة ..

وعند الشافعي : تجب في التشهد الأخير من كل فرض .

وعند غيرهما : تجب في كل مجلس مرة ۽

وقيل : تجب عند ذكره ۽

وقيل : يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد .

وبالجملة : فالصلاة على النبى أمرها عظيم ، وفضلها جسيم ، وهي من أفضل الطاعات ، وأجل القربات ، حتى قال بعض العارفين؛

« إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ لأن الشيخ والسند فها صاحبها ، لأنها تعرض عليه ، ويصلى على المصلى ، مخلاف غيرها من الأذكار ، فلابد فها من الشيخ العارف ، وإلا دخلها الشيطان ، ولم ينتفع صاحبها بها ،

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الجلالين ۽ ج ٣ ، ص : ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

ويترول الشاعر العربي ا

إذا كنت في قميق وهم وفاقة

وأمسيت مكروباً وأصبحت في حرج

فصل على المختار من آل هاهم كثيراً فإن الله بأتيك بالفرج Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الايداع /٢٩٧٥/١٩٧٠





rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الثمن \* \ قروش

